



مشعلة الرسائل الجامعية 3

ن اوی ارم کاجیل

الخطائل المجروبي المختاط المحاطر المحاطر المحاطر المحاطر المحاطر المحاطرة المحاطرة



الخطائب بمرفيض معاصر فرارة نَعَدَّة فِ مَعَاصِمُ النَّهِضَة وَالنعَدْم وَالْمِدَانَة الطبعة الأولى (١٤١١هـ - ١٩٩١م) الطبعة الثانية (١٤١٣هـ - ١٩٩٣م)



هاتف : 802296-802407-802428

ص. ب: 6311 میروت ـ لبنان \* تلکس : 20680-21665 LE M.A.J.D

## النجا الغجيالي كالانالها

سلسلة الرسائل الجامعية 3

### وركاوي السماهيل

# المان المان المعاصل ال

قراءة نقتدية في مَف اه يم النهضة والتقدّم والحداثة 19 AV - 19 VA

بست، هِي الرعن الرقين المعرفي مُرسِّ العن الذي ولا مستلك في ولا ليستلام محرف عَي الفادني وولا مُرسَّلِهِ إِن المُعالِمِينَ المُوسِلِينِي



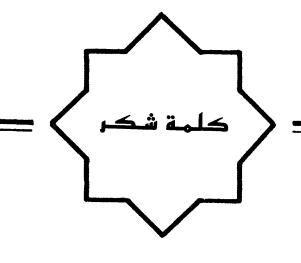

إلى والدتي وخالتي وأخوالي والأساتذة الذين لولا دعمهم المعنوي والمادي لما كانت هذه الأطروحة.

وإلى الأخوة \_ الأصدقاء المؤمنين بحرية الفكر وسموه المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر.

#### تصديسر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فقد كنت عرفت الأخ الأستاذ فادي إسماعيل قبل حوالي عامين، قدمه لي الصحفي الشاب الأستاذ عادل نويهض على أنه نموذج من نماذج الشباب اللبناني الجديد الذي صهرته المحنة اللبنانية، وأوضاع الوطن العربي وأزماته وتفاعلاتها لتجعل منه خلقًا آخر في فكره وتطلعاته ومعالجاته ونظرته إلى النظم الفكرية والأنساق الثقافية والمفاهيم الاجتماعية التي سادت في الساحة العربية والإسلامية منذ بدء ماعرف «بعصر النهضة» حتى يومنا هذا.

وحين لقيت الأخ الأستاذ فادي صدّق الخبرُ الخبر كما يقال: فسارعت أسأله عن إنتاجه فقدّم لي بعد أسبوع رسالته للماجستير وهي هذه التي أقدمها عن: «الخطاب العربي المعاصر قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة».

وحين بدأت قراءة الرسالة وجدتني مسوقًا للاستمرار في قراءتها إلى آخرها ووجدتها تعرض مفاهيم «الحداثة والتنمية، وبناء الدولة والأمة» في جزء هام من أجزاء الفترة التي أعقبت ما عرف «بالاستقلال» وهي الفترة الواقعة ما بين (١٣٨٨–١٤٠٧هـ/ ١٩٧٨) وقد وجدت في الرسالة ما يساعد من يريد على تقديم ثبت بمجموعة الانحرافات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمت ممارستها من قبل النخب الاجتماعية التي تسلمت من الغرب عبد الاستقلال!! \_\_ زمام أمور هذه الأمة فأو جدت واقعًا عربيًا ممسوحًا مشوهًا قلقًا مضطربًا لا يمكن الدفاع عن أي جزء من أجزائه.

لقد زعمت تلك النُخَب أنها تبنت الأنموذج الغربي في التغيير لتختصر الطريق

العربي إلى النهضة ولتحقق التقدم ولتجعل الإنسان مركز هذا الكون فتحقق له الحرية والكرامة. فحاول الأخ فادي أن يضع بين أيدي هذه النخب جملة من النتائج المأساوية التي نجمت عن هذا المشروع على مستوى النظم وعلى مستوى الإنسان والمجتمع، وحاول بجهد الباحث الفتي أن يقوم من خلال قراءته النقدية لهذه المفاهيم بعملية كشف مزدوج عن خداع هذه المفاهيم وعن بعض الآثار السلبية التي نجمت عنها.

إن في الرسالة نموذجًا يحتذى للمراجعة النقدية اللازمة لمفاهيم تجربة النهضة والتقدم في المنطقة العربية ابتداء من القرن الماضي ومرورًا بدول الحداثة والتقدم المختلفة دون إغفال لأيديولوجية الحداثة ومجتمعها النخبوي.

ولقد أوضحت الرسالة أن تجربة «الحداثة والتقدم» في الوطن العربي كانت تجربة تطبيق قسري، وتقليد مبتسر، واستهلاك أيديولوجي لم يرافقها اي إصلاح فكري أو ثقافي أو نظمي، ولم ينكر البحث على الكيانات العربية أنها حققت بعض الإنجازات في مجالات زيادة المتعلمين، والأطباء والمهندسين، وتوسعت في بناء الجيوش والهياكل العسكرية، والأشكال النظمية، وتكديس بعض المنتجات الاستهلاكية للحضارة الغربية الحديثة، لكن البحث لم يعف هذه الأنظمة من مسؤوليتها المباشرة عن عملية تجهيل المواطن العربي، وتحطيم إرادته وكرامته، وتدمير إنسانيته، وتجاوز تراثه، وتشويه هويته، وجعله يتمرغ في التبعية الاقتصادية والغذائية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتربوية بحيث لا يستطيع أن يستغني عن مستغليه من الغربيين بعد قرن ونصف من محاولات النهضة والتقدم لا في مطعمه ولا ملبسه ولا في دوائه ولا في سلاحه ولا في تعلمه ولا تدربه أو تربيته!! وإذا كان البحث لم يصل بنا إلى المرحلة المحزنة التي نحياها الآن، فإنه قد تعرض لسائر المقدمات التي كونت ذلك النظام العربي الخاطيء في قاعدة تشكله، وأسس تكوينه. نظام دكتاتورية الفرد أو الحزب أو الطبقة أو الفئة أو القبيلة أو الأقلية أو النخبة أيًّا كانت، وكشف عن الأسس والقواعد والمؤسسات والأفكار التي تستند تلك النظم القسرية إليها فتؤدي إلى الإخفاق والفشل، بل إلى الانهيار التام، والتراجع الشامل. وهو واقع الحال الذي يعيشه العالم العربي \_ اليوم \_ بعد حربين مدمرتين حرب العراق وإيران، وحرب الخليج الأخيرة. وقد تهاوت في الحربين المذكورتين بقايا شعارات وقيم النهضة والحداثة والتقدم لتترك بين يدي العرب والمسلمين فراغًا فكريًّا وثقافيًّا هائلاً لا يمثل الفراغ السياسي القائم في المنطقة إلا بعض مظاهره.

إن البحث لم يحاول تقديم البديل عن تلك المفاهيم، لكنه نجح في بيان ضرورة البحث عن ذلك البديل، وبذل الجهود على مستوى الأمة كلها لرسم معالمه التي لابد أن تبدأ من منطلق الفكر والمعرفة من خلال بحوث مضنية تجنّد طاقات الأمة الفكرية والثقافية كلها بحثًا عن نموذج للتغيير يختلف عن نموذج الغرب في مسيرته ابتداءً من عصر التنوير فالنهضة فالثورة الصناعية فالثورة العلمية والتكنولوجية، وكل ما صاحب مراحل تلك المسيرة من تغيير في الأفكار والعلاقات والنظم وقيم المجتمع. فهذا النموذج قد ثبت أنه لا ينسجم مع قيم الأمة الثابتة، وعقيدتها الراسخة التي تعطي فهذا النموذج قد ثبت أنه لا ينسجم مع قيم الأمة الثابتة، وعقيدتها الراسخة التي تعطي كونه، وتعينه على إيجاد الحياة الطيبة من غير أن تفصلها تمامًا عن الدار الآخرة، وتسعى لإشباع حاجاته المادية من غير أن تدمر أشواقه وتطلعاته الروحية.

أما النماذج التاريخية فإن الباحث لم يتطرق اليها ولم يدخلها في دائرة اهتامه، ولكنه تعرض لمشروع محمد على في مصر وحاول قراءة الأسباب الذاتية لفشل الإصلاحات والتنظيمات التحديثية في مشروعه باعتبار أن هذا المشروع بجانبيه السياسي ثم الثقافي قد مثل خلفية ثقافية وفكرية لا تزال مهيمنة إلى حد كبير على اتجاهات تيار الحداثة، وأوضح الكاتب أن خيار التحديث بالطريقة التي سلكها محمد على لم يكن خيار الجماهير المسلمة العربية في مصر بل كان خيار الطبقة السياسية والنخبة المحيطة بها وتقليدًا لمحاولات القيادات العثمانية السابقة في مواجهة تحديات الغرب المدمرة التي كان بعض سلاطين العثمانيين يظنون أنه يكفي لمواجهة تقليد الغرب في خطواته نحو التحديث.

أما الجانب الثقافي لهذا المشروع (الذي تمثل ببعثات محمد علي إلى أوروبا والعائدين منها خاصة رفاعة الطهطاوي) ــ فقد كان وبقى يمثل ثقافة الدولة ومثقف الدولة \_ العاجز عن التفاعل مع الأمة وثقافتها فضلاً عن إيجاد تيار شعبي يُمكن من بناء نهضة راشدة تستلهم التراث وتبني المعاصرة. والكاتب بهذا حاول أن يؤكد أن انفصال النخبة وثقافتها عن الأمة إنما ولد مع المحاولات الأولى و لم يكن وليد السنوات الأخيرة فقط.

لقد نشأ الطهطاوي في سياق تجربة محمد على ومشروعه التحديثي فكان نموذجًا للمثقف وللفقيه الذي يوظف ثقافته وفقهه في خدمة النظام الذي ينتمي اليه فهو يرى للملوك والحكام حقوقًا ومزايا، وعلى الرعية واجبات في حقهم، فمن مزايا الملك أنه خليفة الله في أرضه، وأن حسابه على ربه، فليس عليه فيما يفعله مسؤولية لأحد من رعاياه، ويقول: (ومن مزايا ولاة الأمور أن النفوذ الملكي بيدهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك. وهذه المزية تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة! حيث أن إجراء المصالح العمومية بهذه المثابة ينتهي بسرعة لكونه مُناطًا بإرادة واحدة، وبخلاف ما إذا أنيط بإرادات متعددة بيد كثيرين فإنه يكون بطيئًا).

ويندفع الطهطاوي في ممارسة دور مثقف السلطان الفقيه سابقًا ليقول: (كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر الممالك انتخابيًّا بالسواد الأعظم وإجماع الأمة، ولكن لما ترتب على أصل الانتخابات ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب والاختلافات اقتضت قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» اختيار التوارث في الأبناء وولاية العهد).

ولعل رفاعة قد ظن بهذا أنه سيجعل السلطان السياسي حليفه لتمرير مشروعه الثقافي في التعليم الذي سيؤدي بعد ذلك إلى تحقيق الحداثة فتستدعى بعد ذلك الديمقراطية والتعديل السياسي، ولكن الحليف السياسي كان أذكى فضمن بتحالف الطهطاوي معه والقاعدة المثقفة انفصال القاعدة الثقافية قبل أن تتكون تمامًا عن الجماهير والأمة والمجتمع ليستخدم من هذه الثقافة ما يشاء ساعة يشاء وبالكيفية التي يريدها.

كما أوضح البحث أن الأمة وجماهيرها والقيادات الدينية النقية فيها حاولت الدفاع عن نفسها بالتشبث بتراثها وتاريخها لتوجد بذلك تيار أصالة يحفظ للأمة

كيانها وشخصيتها، ويحول بينه وبين عمليات التذويب والمحو التي تتعرض لها، وهكذا وجدت الأمة نفسها تعيش صراع الثنائيات الذي استدرجت إليه من خلال تيار الحداثة الذي لم يكلف نفسه عناء التحليل الجاد والبحث العاني، والإبداع والاجتهاد فاختار نمط التقليد والتبعية للغرب، ليكرس في التيار الآخر نمط التقليد الكامل الشامل لأطر الواقع التاريخي بقطع النظر عن صلاحها أو عدمه.

إن أهمية البحث الذي نقدمه تبدو في جوانب عديدة، منها إضافة إلى ما نبهنا إليه أنه قد رصد جملة من الدراسات الهامة التي تمثل مرحلة إعادة النظر والمراجعة في المنظومات الفكرية والسياسية السابقة، فأخذت بذلك دور التنبيه إلى مرحلة مخاض فكري يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الفكر النقدي لدى مثقفي الأمة وهي مرحلة لابد منها لبلوغ مرحلة الانتاج الفكري المتميز ثم المبدع.

كما أن الدراسات التي تناولها البحث كانت في معظمها تعرض \_\_ بقوة \_\_ إلى أن من أهم أسباب فشل فكر الحداثة، والأطروحات الثقافية التي مثلته أنها كانت تدق بين الدولة والمجتمع إسفينًا ، وتفصل بينهما فتصبح قيم الأمة في واد وسياسة الدولة في واد ومثل الكثير من تلك الدراسات التي تمثل وقفة مراجعة وحوار بين الفكر وذاته، وهي مرحلة ضرورية لبداية التصحيح ليصبح الفكر في مستوى بين الفكر وتحقيق الوعى على مستوى الأمة.

كما يصبح قادرًا على مراجعة المنظومة المعرفية وتصحيح مسارها ، وتقديم البدائل عن الأفكار والمعارف الميتة أو المميتة في بناء الأمة العقلي.

إن دراسة الأخ الأستاذ فادي حلْقة من سلسلة طويلة من النراست المماثلة التي تشتد حاجة الأمة إليها لتجاوز تلك الأفكار القاتلة السائدة في كثير من الأوساط: أفكار المعاصرة التي تنفي التراث أو تجعل نفيه كله دون تمييز شرطًا ضروريًا لتحقيق النهضة.

وتلك الأفكار التي تنفي المعاصرة تمامًا وتعتبرها شرًّا كله وتجعل الأمة فريسة الصراع الدائم الدائب بين الثنائيتين.

إن هذه الدراسة تبشر بولادة تيار المستقبل الفكري: تيار يقوم على استعاب

دروس وحقائق العصر وفهم واستيعاب دلالات التراث الإسلامي وقيمه تيار يمكن أن يولّد التراكات الفكرية والثقافية التي يحتاجها جيل الصحوة الإسلامية الناهض لتجميع طاقات فصائل الأمة كلها، وإخراجها من حالة الثنائيات المتناقضة والمتصارعة، وتوحيدها في اتجاه إعادة بناء الأمة، واستثناف أبناؤنا طلاب الدراسات العليا في تقديم أبحاث من هذا النوع تسهم تراكاتها في بناء ذلك التيار الفكري الثقافي المنشود.

وفق الله المخلصين لما يحبه ويرضاه، ونسأله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب.

> رمضان ۱۳۵۱هـ ابریل ۱۹۹۱م هیرندن ــ فیرجینیا

د. طه جابر العلواني
 رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي

#### تمهيد

هناك حاجة موضوعية لأن نطرح الأسئلة الكبرى، ونعيد طرحها لفهم واقعنا وأوضاعنا. لسنا بحاجة أن نحدد مفاهيم ومسلمات وشعارات، بل علينا أن نزيل القدسية عن كل المفاهيم والأفكار وعلينا أن نطلق الفكر ونحرر الإرادة ونشجع النقد ونحرر المعاني ليكون هنالك حوار للعقل البارد المنفتح الهادىء، حوار يبدأ بتحديد المواقف الواضحة.

إن سنن التاريخ تعلمنا أن الساحة التاريخية هي ساحة لصراع العصبيات الحضارية، وضمن هذا الصراع، لا زالت عصبيتنا الحضارية في موقع المدافعة والمانعة، ما زالت طرفاً على هامش العصر، والطرف المهمش عادةً ليس حراً فيها يختار أو لا يختار لأن الخيارات محصورة بما يقدمه المركز الغالب وأتباعه ووكلاؤه المحليون.

هذه الأطروحة دعوة إلى عملية قطع تدريجي مع التكوين النظري والمنهجي الذي يتحكم بحركتنا الفكرية والذي هو من مكونات الغلبة الحضارية يجسده بسيادة الأنموذج الغربي للمعرفة. وقد عبر الفكر العربي والإسلامي والعالم الثالثي وحتى بعض تيارات الفكر النقدي الغربي، عن رفض هذا الأنموذج العالمي المهيمن، وعن توقه لأنموذج مختلف من خلال عاولاته الانفكاك من أسر هذا الأنموذج، لكن هذه المحاولات المستمرة لم تنجح بعد في الوصول إلى تلك القطيعة المعرفية، أي حدوث قطيعة بين نظامين معرفيين متايزين، وذلك يحصل عندما تبلغ النظرية والرؤية الجديدة مرحلة من التطور تكتشف فيها أنها قد ذهبت بعيداً إلى نقطة اللارجوع،

وتكتشف بالتالي أنها وصلت إلى مناخ معرفي مختلف وأنها تصوغ إشكاليات جديدة مبنية على بدايات ومعايير ومسلمات ومحاولات لفهم التجارب الإنسانية في المجتمع والتاريخ والطبيعة. وفي معظم الأحيان كان الأنموذج الغربي ينجح في فرض تبعاته وتبعيته على محاولات الفكر اليساري والقومي العربي والعالمي لتركيب الأنموذج الجديد.

إن الأنموذج ذا العنوان التوحيدي قادر تدريجياً على القطع مع الأنموذج السائد لأنه الوحيد الذي يفتح آفاق التغيير الكامل والتي لا تواجمه الأنموذج الغربي في جانب لتصالحه في جانب آخر.

إن المسألة التي ركزت عليها في أطروحتي هي أنَّ القطيعة المعرفية وسيادة نموذج آخر، كما حدث في القرنين التاسع عشر والعشرين عندنا، لا يمكن أن يتما بالكامل بعيداً عن حركة الصراع ومعادلات القوة بين الأنماط المجتمعية ـ التاريخية.

ليس هدف الأطروحة أن تتعالى فوق واقع التخلف. إن مجتمعات العالم العربي والإسلامي تعاني من تخلف مأساوي. لذلك فإن تعبئة طاقات الأمة وتحريكها لخوض المعركة المصيرية ضد هذا التخلف الذي يعيق حل مشاكل وقضايا الأمة الكبرى الداخلية والخارجية هو ضرورة موضوعية. وهذه المعركة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الأمة ضمنه، فحركة الأمة كلها شرط أساسي لإنجاح أي عملية بناء حضاري ونهضة شاملة، وحين نفتش عن هذا الإطار أو المنهاج فيجب البحث عن مركّب يدخل في الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها وذاكرتها الجمعية وتكوينها العقائدي والأخلاقي وهذا ما نتعلمه من تجربة العقود القليلة الأخيرة من محاولات التحديث والتقدم.

وإذا كانت عقيدة التوحيد هي نواة هذا المركب الحضاري، وبالرغم من أن الجزء الأكبر من المسلمين يعيش الإسلام عقيدة باهتة فقدت عبر عصور

التخلف والانحطاط كثيراً من اتقادها وشعلتها، فإن هذه العقيدة لا تـزال تشكل عاملًا سلبياً تجاه أي إطار حضاري أو نظام اجتماعي لا ينبثق فكرياً من الإسلام، لأنها تؤمن \_ نظرياً على الأقبل \_ بأن كبل إطار أو نظام لا يستمد قواعده من الإسلام فهو غير مشروع تماماً. هذا الإيمان وإن لم يترجم إلى صيغ عملية محددة، فهو يشكل موقفاً ورفضاً ضمنياً لكل محاولات التحريك الحضاري التي تمارسها الأنظمة السلطوية والمذاهب الاجتماعية. وكثيراً ما نجحت تلك الأنظمة والمذاهب في تسلم السلطة بعد عقد الخمسينات وقيادة المجتمع، لكن سرعان ما وجدت نفسها بعد فترة مرغمة على ممارسة ألوان الإكراه، إذ أدركت عجزها عن تجميع قوى الأمة وتحريكها تحت لواثها ما لم تمارس الإكراه وسياسة الترغيب والترهيب مادياً ومعنوياً. وكلما تفاقمت هذه المارسة، ازدادت الأمة سلبية واقتناعاً بعدم شرعيتها. وهكذا فإن الجزء الأكبر من طاقات الأمة يبدد في عمليات الإكراه والتسلط من جهة، وعمليات المقاومة والمانعة من جهـة أخرى. فحفـظاً لطاقـات الأمة من التبـدد وجِفظاً لوحدة الجماعة وخوفاً عليها من حروب القبائل الإيديولوجية والمذهبية، حروب الحداثة والسلفية، حروب الدولة والمجتمع وحروب القوميين والإسلاميين، فلتكن هناك وقفة تأمل وإعادة نظر وطرح للأسئلة حتى يعاد الاغتبار إلى لغة الكلام والحوار والإقتناع بين مختلف تيارات المجتمعات العربية والإسلامية.

إن الأطروحة هي مساهمة صغيرة نحو العدل الفكري، نحو وضع الأمور في نصابها، ذلك أن الفكر العربي «الحديث» ومنذ هزيمة ١٩٦٧ وحتى يومنا هذا حمّل الفكر التقليدي والتقاليد والقيم السائدة في مجتمعاتنا مسؤولية التخلف والهزائم ونعتها بأوصاف اللاعقلانية واللاتاريخية والظلامية والماضيوية المعادية للتقدم والحداثة والعصر والعقل والعلم والحضارة. صحيح أن التقاليد البالية أو جزءاً منها تتحمل بعض المسؤولية ولكن الإسلاميين أو المنادين بتطبيق المبادىء والمعايير والسياسات الإسلامية لم يكونوا في موقع القرار بل كانوا مهمشين مبعدين عن حركة الساحة للنخب السياسية الاقتصادية للثقافية في المجتمع.

إن كثيراً من الجرائم ارتكب في الفكر والواقع من قبل مجتمع النخبة في أقطارنا العربية والإسلامية باسم الحداثة والتقدم والتنمية.

إن الحداثة والتقدم الذي ننقده ونرفضه هو تقدم التبعية وتحديث للقمع والاستبداد والتسلط، ذلك أن التحديث من موقع الغلبة والضعف لا يمكن إلا أن يساهم في تعميق التفسخ والانقسامات وفي جعل مجتمعاتنا غير قادرة على هضم الجديد واستيعاب النظم العصرية من بابها الخاص، والنتيجة واقع مسخ ومجتمعات «مفتونة» متعددة ومتصارعة تتعايش تحت سقف واحد سقف الدولة القطرية المحدثة. وفي النهاية، مُررت تحت عباءة التقدم والحداثة والتنمية إجراءات وأفعال هي في النتيجة ضد الحداثة والتنمية والتقدم.

كان الفكر العربي الحديث هو الفكر الذي أوكل إليه أو أوكل إلى نفسه مهمة إعادة تركيب النسيج الثقافي ـ الاجتماعي العربي والإسلامي وفقاً لنموذج «أرقى»، النموذج الغربي المكتمل للتاريخ، للثقافة، للمجتمع، للعلمنة، للدولة الأمة.

دائماً في الخطاب العربي هناك «غائب» ولكن واضح ما يحدد نوعية الغائب العربي (العقلانية ـ الفردية. . . ) وهـ و «الموجـود» الغربي. دائماً كان القياس انطلاقاً لا من الذات بل من الآخر الغالب المتفوق.

بقي إذن سؤال شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم مطروحاً ولا يزال. وما أطروحتي إلا محاولة إجابة متأخرة عن هذا السؤال، أو بالأحرى عن سؤال مكمل: لماذا بعد أكثر من ١٠٠ سنة من محاولات النهضة والتقدم والتوفيق مع العصر لم نتصالح معه ولم نتقدم؟؟ إنها محاولة لإدخال الفكر النقدي في إطار توحيدي إلى الساحة الفكرية في المؤسسات التربوية والثقافية الجامعية الحديثة التي تمسك بالمفاصل المحورية لمجتمعاتنا، لإسماع صوت الذين لا صوت أكاديمياً لهم في مراكز الحداثة. إنها للذين يشكلون المادة الخام لأي مشروع حضارى.

وبما أن هذه الأطروحة قدمت لقسم دراسات الشرق الأوسط فكان من الطبيعي أن المنهج المستعمل جاء توليفياً يجمع بين قضايا ومفاهيم من علم الاجتهاع والسياسة والتاريخ وعلم اجتهاع المعرفة وتاريخ الفكر ضمن الإطار الجغرافي للمنطقة العربية ـ الإسلامية، معتمداً على التحليل والتفكيك الاجتهاعي ـ التاريخي النقدي للمفاهيم والقضايا والإشكاليات الفكرية المطروحة من خلال قراءة لنهاذج من الخطاب العربي المعاصر في الفترة التاريخية بين أواخر السبعينات وأواخر الثهانينات عها يقوله عن علاقة المجتمع والدولة وتأثير الحداثة وفهمهها لدى الطرفين وكيفية رد فعل المجتمع المغلوب على مجتمع النخبة السلطوي التحديثي.

كتبت هذه الأطروحة في صيف ١٩٨٧ في بيروت في فترة شهدت صراعاً ثقافياً \_ إعلامياً \_ سياسياً عنيفاً بين التيارات الإسلامية والتيارات العلمانية القومية الليرالية واليسارية، وبالتالي فإنها عكست جدية الأجواء التي أحاطت بالمناخ الفكري السائد آنذاك وإذا كان المفكر أو الكاتب لا ينفصل عن بيئته وتأثيرها عليه، فهذا يعني أن فكرة ما قد تكون مناسبة في وقت ما لأنها تستجيب لحاجة إلى رد فعل على موقف أو فكرة مضادة وسط حركة الصراع المحتدم، فإنها تصبح في وقت آخر غير معبرة عن رأى الكماتب بحرفيته أو بالطريقة التي جاءت الفكرة في سياقها، وهذا ما يلاحظ مثلًا عند تناول قضية أعلام فكر النهضة، ذلك أن محاولة الفكر التوفيقي العلماني مضموناً والإسلامي شكلا لاستيعاب كتابات وأفكار ومواقف رفاعه الطهطاوي ومحمد عبده ورشيد رضا وتمييزها لصالح معركته التغريبية قد ووجهت برد فعل غاضب أدى إلى إخراج عبده ورضا من تيار المقاومة الشاملة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والتي أبت أن تتصالح مع الغرب رغم الضعف اللاحق بالأمة وارتأت أن المواجهة الشاملة السياسية والثقافية هي القادرة على إعادة الأمة إلى عزها وكرامتها وإحداث النهضة المطلوبة للقضاء على التخلف، بينها اعتمد تيار عبده ـ الطهطاوي على التربية فقط لإحداث تلك النهضة مع أن معادلات القوة الاستراتيجية كانت، ولا تزال، قادرة على استيعاب وهضم تيارات الاعتدال والتوفيق والمهادنة كما اعتقد أصحاب تيار المقاومة الشاملة ومن بينهم الأفغان.

وإذا كان من كلمة حق، في الحتام، للعقل الهادىء البارد غير المنفعل، فإنها إعطاء الطهطاوي وعبده رصيدهما في حقبة عايشاها كانت لها مقتضياتها وظروفها الخاصة التي لا يجوز إسقاط المعايير المعاصرة عليها. إن محاولات وتجارب النهضة وطرقها كها عمل ودعا لها عبده ورضا والطهطاوي هي نتاج لحقبة تاريخية سبقتها مراحل وتلتها مراحل أخرى، فلولاها ربما لم يكن لمرحلة أو مراحل لاحقة متقدمة عنها، في أساليب النهضة وطرقها واستراتيجيتها، في أن تقوم لها قائمة.

وإذا تركت هذه الأطروحة دون إضافة أو تعديل كما كتبت، فذلك لتشهد على فكرة وموقف في تلك الفترة الزمنية المحددة في بيئة معينة وسط ظروف وأجواء خاصة، وإذا كنت لأعيد كتابة هذه الأطروحة اليوم فقد يتغير فيها، ولا شك، بعض النقاط والأفكار النقدية، وهذا يدل، إن دل على شيء، أن العقل والفكر ليسا بثابتين ولا أزليين وأنها قابلان للتطور والإضافة والنقد.

والله من وراء القصـد.

فادي إسهاعيل واشنطن ۱۹۹۰/۵/۱۷

#### ملخص

تهدف هذه الدراسة (\*) إلى محاولة قراءة الفكر العربي المعاصر كما يتبدى حول مواضيع النهضة والحداثة والتقدم. ولقد اخترت رصد نماذج مكتوبة من هذا الفكر من خلال كتب ومقالات نشرت بين عامي ١٩٧٨ و ١٩٨٧. وقراءتنا بالطبع هي قراءة نقدية تأخذ مفاهيم النهضة والحداثة وتحاول رؤية تطبيقاتها عبر التجربة التاريخية الفعلية ـ بمختلف أبعادها المجتمعية ـ السياسية والثقافية ـ من خلال ما يسمى «بحركة التقدم العربي المعاصرة». إننا نفترض أن السؤال القديم: لماذا تقدم الأخرون وتأخرنا نحن؟ لم يعد هو الذي يتحكم بالإشكالية الثقافية الراهنة بل إنه سؤال آخر: لماذا لم نتقدم نحن بعد؟ إننا نظمح إلى رصد نتائج مشروعي النهضة والحداثة كما طبقا، ولتحديد مسؤولية ما جرى في هذه التجربة التاريخية. إن الفئة الاجتماعية التي قادت النهضة وتقود الآن التحديث والتي أسميناها بمجتمع النخبة، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الوضع الخطير التي تعيشه المجتمعات العربية ـ الإسلامية وترزح تحته مسؤولية الوضع الخطير التي تعيشه المجتمعات العربية ـ الإسلامية وترزح تحته من تبعية شاملة واستمرار للتخلف.

إن إشكاليات التحديث والتقدم والتأخر والتخلف لا يمكن أن تعالج إلا عبر فك ارتباطها مع مفاهيم وأيديولوجية الغلبة الفكرية الغربية التي تستتبع

<sup>(\*)</sup> أصل هذه الدراسة، هي رسالة قدمت إلى الجامعة الأميركية في بيروت لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في الأداب من مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط التابع للجامعة المذكورة.

كل معايير ومقاييس فهم ووعي حركة الـواقع الفكـري والحضاري والثقـافي والاجتهاعي ـ السياسي.

كان التقدم العربي ابتداء من عصر النهضة حتى يومنا هذا تقدماً جزئياً لمجتمع صغير فوقي وانحداراً وسقوطاً للأغلبية الشعبية أو المجتمع الأهلي التي اكتوت بالحداثة، ذلك أن الحداثة كها طبقت أضرت بإمكانية التقدم النافع والطيّب إذ أنها كانت عنصر تخريب وتفكيك.

نتساءل في هذه الدارسة النقدية حول النموذج الحضاري الذي يسير نحوه المجتمع العربي: وهل أن اللحاق بالنموذج الغربي أمر مرغوب فيه وممكن؟

#### المقدمة

هذه الدراسة تسعى إلى قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والحداثة والتقدم كها ظهرت في الخطاب الفكري العربي المعاصر في الفترة الواقعة ما بين ١٩٧٨ و ١٩٨٧. وهي تطمح إلى فهم أفضل لحركية المفاهيم في الواقع التاريخي الفكري والمجتمعي منذ أوائل القرن الماضي مع بداية ما سمي بعصر النهضة إلى يومنا هذا. إننا نحاول قراءة حركة التقدم من خلال العلاقة التي تربط تجربة التقدم بالمجتمع أو الجهاعة والدولة من خلال خلفية فكرية تلحظ الصراع الحضاري بين الحضارة العربية ـ الإسلامية وبين الحضارة الغربية، وبالتالي تلحظ مقاومة الجهاعة المغلوبة في هذا الصراع لتجربة التقدم والحداثة التي يمثلها الغالب.

ولقد أخذنا لذلك مرحلة تاريخية محددة في الخطاب الفكري تمتد بين ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ تسهيلًا للبحث والمراجعة ولأن هذه المرحلة هي التي شهدت برأينا تبلور هذا الخطاب الفكري العربي النقدي في أجواء الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٥ ـ ١٩٧٦) وأزمة الثورة الفلسطينية وانطلاق الثورة الإسلامية في إيران وانكشاف أمر التبعية الاقتصادية والغذائية والتكنولوجية.

اعتمدنا في دراستنا على مصادر محددة هي التالية:

١ ـ المجلات الدورية الرئيسية الصادرة بين ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ وهي:

أ ـ الوحدة: وهي مجلة فكرية ثقافية شهرية تصدر عن المجلس القومي للثقافة العربي. صدر العدد الأول منها في تشرين الأول ١٩٨٤ وحملت أغلفة بعض أعدادها العناوين التالية: تحديث الفكر العربي ـ الغزو الثقافي ـ حوار

الحضارات ـ الهوية والهوية القومية ـ المجتمع العربي إلى أين؟ ـ المثقف العربي بين السلطة والمجتمع ـ إشكالية التقدم والتخلف ـ قراءة جديدة لعصر النهضة ـ العقلانية والمشروع العربي ـ تجديد الفكر الديني.

ب - المستقبل العربي: وهي مجلة شهرية صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية وصدر العدد الأول منها في أيار ١٩٧٨ ونشرت فيها دراسات مختلفة تم جمعها لاحقاً في كتب تحت عناوين: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي أو الأصالة والمعاصرة - أزمة المديمقراطية في الوطن العربي - التنمية العربية: الواقع والراهن والمستقبل - القومية العربية والإسلام - نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة - وغيرها. كما نشرت فيها ملفات أخرى حول: الدولة العربية: الأصول والحاضر - المثقف العربي والسلطة - الفلسفة العربية والمجتمع العربي المعاصر - نقد العقل العربي التنمية المستقلة في الوطن العربي: الإطار النظري.

ج - الفكر العربي المعاصر: وهي مجلة فكرية تصدر عن مركز الإنماء القومي في بيروت، صدر عددها الأول في أيار ١٩٨٠. بعض عناوين ملفاتها: عصر تنوير عربي معاصر - التغيير بين الثقافي والاجتهاعي - العرب والمجتمع الاستهلاكي - نظرية الدولة والسلطة - التغيير والبحث عن الهوية - العرب والإسلام وتحدي المستقبل - أزمة ثقافية أم مثقفين - حول الفكر السياسي العربي.

د ـ الفكر العربي: وهي مجلة فكرية شهرية تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت وصدر عددها الأول في حزيران ١٩٧٨، أما عناوين بعض غلافاتها فكانت: الفكر السياسي العربي والفكر السياسي المعاصر ـ نظام التبعية الجديد والتكامل القومي ـ التيارات الحديثة في الانتروبولوجيا والاجتماع ـ الفكر العربي والفلسفة ـ إشكالية المنهج ـ عصر النهضة العربية ـ الفكر العربي وأزمة المنهج ـ التنمية والتبعية ـ المجتمع والسلطة ـ فكرة التاريخ ـ العرب والتكنولوجيا.

وغيرها من المجلات الصادرة خلال الفترة التاريخية نفسها.

۲ ـ الكتب والمساهمات الفكرية الرئيسية الصادرة بين ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧
 وهي:

- عدة كتب لبرهان غليون وهي: المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (١٩٨٥). ومجتمع النخبة (١٩٨٦) واغتيال العقل (١٩٨٥).
- \_ كتابان صادران عن ندوتين عقدهما مركز دراسات الوحدة العربية. الأول بعنوان: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (١٩٨٤) والثاني بعنوان: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي أو الأصالة والمعاصرة (١٩٨٥).
  - ـ سهيل القش، في البدء كانت المانعة (١٩٨٠).
  - ـ وجيه كوثراني: مختارات سياسية من المنار (١٩٨٠).
  - ـ عبد الخالق عبد الله: التبعية والتبعية السياسية (١٩٨٦).
  - ـ على أومليل: الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (١٩٨٥).
- - ــ عبد الله العروي: مفهوم الدولة (١٩٨١) ومفهوم الحرية (١٩٨١).
    - ــ رضوان السيد: الإسلام المعاصر (١٩٨٦).
    - ـ محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر (١٩٨٥) طبعة ثانية.
- ـ فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث (١٩٨١) طبعة ثانية. وغيرها من الكتب التي صدرت بين ١٩٧٨. و ١٩٨٧.

وبديهي أن لا تكون هذه المصادر المستعملة كافية أو أن تغطي كل تفاصيل «الخطاب الفكري العربي المعاصر»، ولكنها برأينا تقدم عينة فعلية عن هذا الخطاب، وهي صالحة لأن تشكل أرضية للبحث وللدراسة، خاصة، وأن هذا البحث سيقتصر على محاولة القراءة النقدية الإجمالية والواسعة للمفاهيم والأفكار ولحركتها في الواقع التاريخي والاجتماعي.

إن قراءتنا لا تقرأ الحركة التاريخية بحد ذاتها، أي ليس مجالنا العلوم السياسية أو التاريخية أو السوسيولوجية وإنما تاريخ الفكر، أو بتحديد أكثر، تاريخ الأفكار والمفاهيم في المنطقة العربية منذ قرن ونيف من النزمن وحتى الآن، ولكن من خلال قراءة خطاب فكري معاصر عن هذه المرحلة وعن أفكارها ومفاهيمها وتجربتها الفعلية، هو خطاب نخبة من المفكرين العرب الذين طرحوا معضلة وأسئلة وحاولوا الإجابة عليها.

فقد تساءل الجميع: إلى أين يسير المجتمع العربي؟ والسؤال عفوي طبيعي ليس استفهامياً أو معرفياً خالصاً بل هو سؤال حول المصير والوجود والذات، وهو أقرب إلى أن يكون سؤالاً تيئيسياً يشكل بحد ذاته علامة وأزمة ودليل مرض. أما إذا كنا نطمح أن نحوّل السؤال إلى سؤال معرفي فنتساءل: ما هو النموذج الحضاري الذي يتجه نحوه المجتمع العربي؟

هذا السؤال هو في رأينا في أساس إشكالية الصراع أو الخلاف بين التيارات الفكرية في العالم العربي منذ مطلع هذا القرن وهو في أساس إشكالية «التقدم والنهضة والحداثة» في الخطاب الفكري العربي المعاصر، فالاتجاه نحو نموذج حضاري ما يفترض التقدم والنهوض ومواكبة العصر أو التحديث والعصرنة. . . أو هكذا خيل للبعض، فيها رأى البعض الآخر أن هذه المفاهيم لا تعني شيئاً أو أنه لا يمكن فصلها عن سياقها التاريخي وشروط تكونها وظروف تشكلها وتبلورها في الواقع والتجربة، ومن هنا دعا الفريق الأول إلى التعامل معها بالمطلق كمفاهيم وأفكار تقدمية تغييرية نهائية وثابتة، فيها رأى الفريق الأخر أنها المسؤولة الأولى عن التخلف والتراجع والنكسات وأنها العقدة الرئيسية في نظام التبعية والتغريب.

نقطة التركيز إذن هي على ما يسمى بمفاهيم التقدم والنهضة والحداثة، ونحن سنحاول رصد الخطاب الفكري وقراءته، ونقد الحداثة كتجربة تاريخية عربية وليس كنظرية للتقدم الإنساني العام والشامل لجميع مناحي المجتمع والحياة. وسنحاول أن ندلل في دراستنا هذه على أن التجربة العربية المعاصرة

«للحداثة والتقدم» هي تجربة تطبيق قسري وتقليد مبتسر واستهلاك أيديولوجي دون أن يرافق ذلك أي تحديث للفكر والحريات وللعلاقات والنظم السائدة...

ولقد اعتمدنا على القراءة النقدية للخطاب الفكري العربي دون أن يعني ذلك تقديم أو طرح بديل أو بدائل، فهذا الأمر ليس من اختصاص أو من قابلية هكذا دراسة. إن أولوية النقد لا تحتاج إلى تأكيد أو تبرير، أما التخلي عن ادعاء تقديم بديل فهو ليس فقط من باب التواضع العلمي أو الأمانة الأكاديمية، وإنما أيضاً وأساساً من قبيل تحديد إطار ومنهجية البحث: إنه قراءة نقدية لخطاب فكري ولتجربة هذا الخطاب في الواقع التاريخي، فهو ليس تأريخاً شاملًا لهذا الفكر، وليس تحليلًا سوسيولوجياً لأطره وقواعده، وليس استخلاصاً لقوانين حركته وليس تحديداً لنظرية في النهضة الحضارية ولا يمكن بالأحرى أن يكون برنامجاً سياسياً ودليل عمل لقوى وفئات اجتماعية في لحظة تاريخية معينة.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### الفصل الأول

#### أولاً: في الخطاب الفكري العربي المعاصر

يؤرخ الكثير من المفكرين لعصر النهضة ابتداء من الغزو النابوليوني لمصر (١٧٩٨) ويعتبرون ذلك التاريخ بداية انبعاث حضاري ونهضة وتقدم بعد حقبة طويلة من الجمود والتخلف

ولكن ليس التقدم بالضرورة تابعاً لكثرة الحركة: في الواقع الاجتهاعي التاريخي ـ الحضاري يمكن أن تكون الحركة كثيرة كالحروب والصراعات والثورات والتغييرات الاجتهاعية والعلمية والاقتصادية والفكرية والسياسية دون أن يكون هناك تقدم. لقد حدث الكثير منذ أوائل هذا القرن. مع ذلك يبقى السؤال: هل تقدمنا حقاً؟؟ إن المسألة أبعد من أن تكون تقييهاً لمدى التخلف والنمو، يتناول فقط جزءاً من جزئيات المجتمع سواء أكانت السياسة والسلطة والديمقراطية أم الاقتصاد والعدالة الاجتهاعية أم الثقافة والأصالة المعاصرة أم العقل العربي وبنيته. إنها مسألة حضارية. إنها مسألة التقدم العربي التي تستقطب تجليات الفكر العربي بشكل أو بآخر.

إنها مسألة النهضة ومشروعها، وهذا ما عبر عنه محمد عابد الجابري بقوله: «فمع وقوف العالم اليوم على مشارف القرن الواحد والعشرين، يكون قد مضى قرن كامل على تبلور اليقظة العربية الحديثة في أهداف وطنية وقومية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كثفها الوعي العربي المستيقظ في شعار النهضة، الشعار الذي صار منذ ذلك الوقت علماً عليها ومشروعاً لتحقيقها.

إن مدة قرن من الزمان تجعل الوقوف قصد المساءلة والمراجعة مشروعاً تماماً بل ضرورياً (١)».

إذن المطلوب وقفة مساءلة ومراجعة. . . أو قراءة نقدية .

هل علينا العودة إذاً إلى السؤال النهضوي الأول الذي طرح في بداية القرن: «لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟» هل إن سؤال المرحلة وإشكالية عصر النهضة لا تزال هي هي وإن اختلفت التسميات؟ التقدم والتأخر، قديم وعصري، تقليدي وحديث، تنمية وتخلف، تلك الثنائيات التي ما زلنا مأسورين في إسارها دون ان تحل طلاسمها. في نهاية قرن من النهضة والتحرر عاد المثقفون ليكتبوا ويتكلموا عن التحديث والنهضة والتقدم والعقلانية والعلم والتربية والهوية والتنمية والوحدة. لماذا نعيد طرح الأسئلة ذاتها؟.

يبدو أننا لسنا بحاجة لأن نختم المناقشة حول أي من القضايا المطروحة علينا بل نحن بحاجة إلى أن نفتحها على أوسع مجال ونحن لسنا بحاجة لأن نعطي أجوبة سريعة ترضي ذاتيتنا، إنما نحن بحاجة إلى أن نطرح ونعيد طرح الأسئلة لفهم أوضاعنا طبقاً لواقعها الحقيقي. منذ هزيمة ١٩٦٧ بدأت على مستوى المفكرين والمثقفين مرحلة جديدة وهي المرحلة «النقدية المعرفية» تلت المرحلة «الثورية الأيديولوجية» التي توزعت تياراتها على الليبرالية والاشتراكية والماركسية والقومية. هذه المرحلة الحديثة تعرف نفسها بأنها الأرقى لأنها اكتشاف للمستوى المعرفي التاريخي والابستمولوجي للفكر والثقافة العربية وتطمح إلى تأسيس قراءات موضوعية جديدة نقدية تفكيكية تحليلية للواقع العربية وسلطة وثقافة.

#### مسؤولية التخلف

ويجمع أغلب المفكرين على قناعة تفيد بأن حصاد العقود الماضية كان ضعيفاً في قطاعات رئيسة من التجربة الحضارية. إن هؤلاء أعادوا التفكير من جديد في الأزمة التاريخية العميقة التي يعيشها العرب وأعادوا دراسة الردود (١) عمد عابد الجابري، الخطاب العرب المعاصر، بروت: دار الطليعة، ١٩٨٥، ص ٥.

التي قدمت منذ أكثر من قرن فاحصين المفاهيم العقلية والسياسية والاقتصادية ﴿ وَاللَّاجِمَاعِيةَ وَأُدلُوا بِدلُوهِم كُلِّ فِي مِجالُه .

ويشترك غالبية المفكرين في القول بأن المجتمع العربي يعاني تخلفاً مطلقاً وأنه تجسيد لفقدان الوعى التاريخي وللرجعية والـظلامية والسلفيـة والعصور الوسطى والجمود والخرافة وأنه مجموعة أناس مصابين بالعقد النفسية والكسل والتواكل والتسلط والعصبية والطَّائفية (٢)، فاذا لم يشتموا الزمن الردىء شتموا الفكر الردىء والعقل المتحجر والقيم التقليدية والجاعة المتخلفة والتراث الاستبدادي، «ويصبح كل شيء تخلفاً: العقل العربي، الاقتصاد، الأدب، الفن والسياسة كله تخلف بتخلف. . إنها فكرة محورية جديدة شيطانية تلوكها كل الأطراف. . إنها تتحول بسرعة إلى سبب ترجع إليه كل الأسباب، وإلى مسؤولية تاريخية كونية تلغى كل مسؤولية جزئية ومحددة لهذا الطرف أو ذاك . . . إنها تركز النقد على الماضي والتقاليد والعوام من الناس المتدينين والمتعصبين، وبشكل ثانـوي على الخارج، على الاستعمار والغرب أو الشرق معاً، على الأنظمة المستغلة وعملى الأفكار المستوردة، باختصار، على الدولة والمجتمع، على المخطىء والبريء، على الشعب والحكومة، على المثقف والأمى، على المرؤوس والرئيس. في هذا المنظور ليس من الممكن للنقد أن يتقدم خطوة واحدة (٣)». ما نعنيه هو أنه يوجد تأخر ويوجد تخلف ويوجد إخفاقات وهزائم وفشل في معظم المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية السائدة في المجتمع والدولة، ولكن إذا كان للناقد أن يكون إيجابياً وبناءً فعليه أن يحارب أسباب الحالة المنقودة وكل من يجهّل هذه الأسباب، فليس النقد عملية ضبابية بل إنه يعينُ مسؤوليات لكي تجرى المراجعة والتغيير والإصلاح على أساسها.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل راجع: حليم بركـات، المجتمع العـربي المعاصر، بـيروت: مركـز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤، ص ٣٢١ ـ ٣٥٨. و: مصطفى حجازي، سيكولوجية الإنسان المقهور، بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) برهان غليون، مجتمع النخبة، بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٨٦، ص ٢٢ ـ ٢٣.

أما ما هو سائد فعلًا فهو على العكس تماماً: إذا ألقينا نظرة على سبيل المشال على عينة من آراء المفكرين العرب حول هزيمة حزيران ١٩٦٧، كما يقول نخلة وهبه، «نلاحظ في تفاسير الهزيمة غياب تحديد الجهبة التي تتحمل المسؤولية إذ أن الاتهام موجه إلى جهة هيولانية لا يمكن تحديدها. وفي الحالات التي يصار إلى تحديدها يكون هذا التحديد انفلاشياً لـدرجة تستحيل معها المحاكمة، ولو استعرضنا جملة التفسيرات الواردة لوجدنا أنها إما تتهم الله بالتخلى عن العرب. . . وإما أنها تتهم التقاليد العربية أو القيم أو التخلف. من الذي يستطيع أن يحدد المسؤول عن طبيعة هذه التقاليد والقيم أو ذاك التخلف؟»(٤) ويقسم الكاتب نفسه التفسيرات الواقعية، كما يقول، إلى تفسيرات ثقافية تاريخية أي تفسيرات نفسية سلوكية كسلوك العرب الانفعالي وعدم عقلانيتهم، وسلوك التقليد وعدم أخذ المبادرة، والسلوك غير الجدي والإتكالية المفرطة على الله وظاهرة الكلام دون التنفيذ. ثم يذكر الكاتب تفسيرات قيمية أخلاقية كتفضيل الشيوخ على الشباب واحتقار المرأة وشيوع الروح القبلية والعشائرية، ثم تأتي التفسيرات الاجتماعية ـ السياسية وهي بعكس التفسيرات السابقة التي تربط الهزيمة بالذاتية العربية المكونة تكوينا تراكمياً عبر التاريخ فإن التفسرات الاجتماعية السياسية ترد الهزيمة إلى أسباب وضعية تتصل بقرارات سياسية واهية كصراع الأقطار العربية القائمة على الحذر، وانعدام الثقة بين الحكم والشعب. . ضمن هذه التفاسير تأتي التفاسير المعرفية كفشل الإعلام العربي والجهل بحقيقة إسرائيل وعقم أنظمة التربية والتعليم والتخلف الحضاري بشكل عام والتخلف التكنولوجي بشكل خاص وتدني المستوى الثقافي للفرد العربي(٥). إذاً في هذه الحلقة من الاتهامات للعرب والشعب العربي والمجتمع العربي والإنسان العربي والعقبل العربي والثقافة العربية فإن هذه التفسيرات عملياً لا تتهم أحداً، فليس هناك إجماع

<sup>(</sup>٤) نخله وهبه، «اتجاهات المفكرين العرب حول هزيمة حزيران ٦٧». المستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٨٨، حزيران ١٩٨٦، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) راجع: المصدر السابق، ص ٢٦ ـ ٣٧.

حول المسؤولية فالكل متهم ولا أحد متهم، وكل شيء بحاجة إلى تغير إذن. فقط «الفكر الطليعي» و «المثقفين التمدنيين» هم شعاع النور الوحيد في وسط الظلام الكلي الذي يشع. والمثقف يحدد الاتجاه والهدف والمسير ويصحح الانحراف ويضيء الطريق المستقيم، وهو وحده يعرف أسراره ومكنونات صراط النهضة والتقدم. إن معاملة كل المسؤوليات والأخطاء بالتساوي ليس ببديل عن معاينة أسباب فشل حركة التغيير الشامل إذ على الناقد أن يعود إلى البرامج والسياسات والأفكار القائدة للمجتمع ليرى إلى أي حد كانت مسؤولة عن الفشل لا ليشتم الزمن والناس والذات التاريخية والغرب والشرق بل ليبين إمكانية صياغة سياسات جديدة، على مختلف المستويات المجتمعية، بديلة تأخذ بالحسبان نقائص السياسات السابقة.

ما هي القضايا الفكرية الكبرى التي شغلت المنطقة العربية خلال العقود القليلة الماضية وصولاً إلى منتصف هذا العقد في الثهانينات؟ في قراءة سريعة للأدبيات المختلفة نقول إن هذه القضايا والتحديات كانت:

- ـ الوحدة الشاملة أو الجزئية في مقابل التجزئة.
- ـ المساواة والعدالة الاجتماعية (أو الاشتراكية) في مواجهة الاستغلال.
- ـ الهوية أو الأصالة الحضارية والتوفيق مع العصر والحداثة في مـواجهة التغريب.
- ـ الديمقراطية أو مسألة السلطة أو المشاركة في مواجهة الاستبداد والقمع السياسي.
- التنمية والتحديث في مواجهة التخلف والتأخر والتبعية الاقتصادية
   والسياسية.
- الاستقلال والتحرر الوطني ومكافحة الاستعمار بكافة أشكاله والعمل من أجل تحرير فلسطين.

وإذا ما استمعنا إلى آراء وشهادات المثقفين والمسؤولين العرب لم يعـد مجـال للشك في أن المجتمع العربي لا يـزال بعيداً جـداً عن تحقيق أهـدافـه

الكبرى، لا بل إن الأوضاع استمرت بالتدهور وازدادت في سيرها القهقرى في ظل الجيل الثاني والثالث بعد جيل «الاستقلال» في أربعينات هذا القرن بعد زوال الاستعار المباشر. إن المجتمع العربي مكشوف حالياً للخارج بدرجة لا سابق لها. ذلك أن هذا الانكشاف أو التبعية التي يعاني منها لم تكن موجودة بهذه القوة قبل مجيء الاستعار، وحتى عند التحرر منه في الأربعينات والخمسينات، إن هذه التبعية الانكشافية تمتد إلى الميادين الصناعية والعلمية والتكنولوجية والتجارية والأيديولوجية والسياسية وغيرها.

ولعل هناك من قائل: أليس هذا حال شعوب العالم الثالث عامة؟ «لو اعتبرنا التطور التاريخي نجد أن الوطن العربي قد تدهور في جوانب متعددة بالمقارنة مع الهند والصين. وقد اخترنا الهند والصين لأنها بلدان كبيران ينتميان إلى حضارتين عريقتين تعرضتا للاضمحلال عهودأ وكلاهما كان أسوأ حالًا من الوطن العربي ولكن في الثانينات نرى الهند تكتفي ذاتياً في الغذاء وتتقدم في مضمار القدرة التكنولوجية الذاتية والصين ما زالت المثل على الإنجاز في إشباع الحاجات الإنسانية لربع سكان الأرض وبناء القدرة الذاتية»(٢). أما التجربة اليابانية التي يتنهد الكثيرون عندها ويذكرون بأنها تعتبر أكثر التجارب التاريخية نجاحاً في تلافي خطر الحضارة الغربية وغزوها عبر تعلم استخدام نفس أسلحة الغرب المتفوقة اقتصادياً وعسكرياً. وهنا تبدو اليابان كما لو أنها نجّحت حيث فشلت تجارب مشابهة كتجربة محمد على وجمال عبد الناصر في مصر وتجارب أخرى في تركيا أتاتورك وإيران الشاه وتونس البايات والجزائر وغيرها. . ما هو سر التقدم والتأخر؟ هناك نخب اجتماعية مسيطرة، النخبة القائدة للمجتمع والأيديولوجية التحديثية للفئة الاجتماعية القائدة ومفاهيمها وقيمها ورؤيتها ووعيها وسياساتها وخياراتها الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية وعقليتها وتخطيطها وتنظيرها للتحبول والتغيير والتمدن والتحضر

<sup>(</sup>٦) نادر فرجاني: «غياب التنمية في الوطن العربي»، المستقبل العربي، السنة ٦، العدد ٦٠، شباط ١٩٨٤، ص ٦.

والعصرنة والتحديث والنهضة والتقدم والشورة والتنمية، هذه النخب وهذه السياسات النهضوية والتقدمية والثقافية ارتكبت العديد من الجراثم في الفكر والواقع باسمها والنتيجة كانت وكها يقول برهان غليون: «انهيار يحوّل هذه الجهاعة أكثر فأكثر إلى جحيم للجميع، إلى توتر دائم وصدام وعدم رضى واستلاب وهيجانات ونزاعات لاحل لها، تدفع الفرد لأن يقف تجاه الفرد الأخر بدون لغة، بدون مقال، بدون قناعة وإرادة وثقة وبدون ساحة للاتصال غير العنف. العنف الذي يميز كل العلاقات في مجتمع فقد كل معايير مشتركة أخلاقية، العنف الذي يفرق بين الأبناء والأباء، بين الجيل والجيل، بين النساء والرجال، بين المثقفين والعوام، بين القبائل والعشائر والطوائف والمناطق والأقاليم، بين الإنسان وذاته (۱۳) نها الفتنة: فقدان كل معايير ومقاييس ومرجعيات وإجماعات. إنها فتنة الحداثة والتقدم والنهضة. إنها الانحطاط المعاصر والتفسخ والتفكك والفرقة. والفتنة فيها فساد والفساد فيه ظلم وقدياً قيل أكبر الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر وهذه الكلمة يجب أن توجه إلى أصحاب الفكر، أهل الرأي، قادة الناس والسياسة وحملة الثقافة توجه إلى أصحاب الفكر، أهل الرأي، قادة الناس والسياسة وحملة الثقافة والعم والمعرفة والوعى.

#### ثانياً: في نمط قراءتنا له

نقرأ قراءة نقدية في الخطاب الفكري العربي. هذا يعني أننا لن نعود إلى النصوص الأصلية النهضوية إلا عند الضرورة، بن إن نمط بحثنا سيكون اختياراً لبعض من قراءات المفكرين العرب لمفاهيم وتجارب النهضة والتقدم والحداثة، وتركيب بين هذه القراءات من خلال محاولة نطمح أن نلتقط فيها ما يتضمنه الخطاب الفكري العربي المعاصر من أنموذج مجتمعي ـ ثقافي يقيس مواضيعه طبقاً لمعاييره، أي إن محاولتنا التجمعية تقوم بفرز وتمييز للسياق التاريخي ـ الفكري الذي تجري هذه القراءات على أساسه. ومن هنا فإننا

<sup>(</sup>٧) غليون، مجتمع النخبة، ص ٢٧.

نحدد هذه القراءات بنموذجين مثاليين وهما هنا نموذجان حضاريان. أما ما نقصده بالنموذج المثالي فهو نابع من المفهوم الفيبري الذي نعتبره لوحة فكرية تستخدم كصورة نبين بواسطتها علاقات، أي أنها تصورات على مستوى عالم من التجريد، هذا التجريد هو في مجال العلوم الإنسانية عملية عقلانية تستهدف التوسع في مجال النظرة الاجتهاعية والعمق التاريخي بهدف استخلاص «الجوهر» المشترك بعد تجريده من مئات الأشكال المتباينة التي يتغلف بها، ومن مختلف المتغيرات الكثيرة التي تتنوع تفاصيلها وتشابكاتها(^).

إن النموذجين الحضاريين لأسس التقدم والنهضة هما النوذج الغربي الأوروبي والنموذج العربي الإسلامي، النموذج الوافد غزوا والنموذج الموروث التقليدي أو الأصيل. أما ما اصطلح على تسميته بالأنموذج التوفيقي للتقدم والنهضة فها هو إلا نظريات لا تعكس إلا حركة ذهنية لدى المثقفين، ولم يكن لما تجسيدات حقيقية في الواقع المتغير. فالمسار التاريخي الذي سارت عليه الأمور منذ بداية عصر النهضة قبل مائة سنة أو أكثر أوصلنا إلى نقطة راهنة لا يوجد فيها تخيير وتوفيق، فنحن اليوم لا نسأل عها نختار من هذا النموذج أو ذاك من الموروث والوافد أو كها يقول طارق البشري «كنا في الماضي نقف على أرض الموروث ونتحاور فيها يصلح لها من حضارة الغرب وأدواته لندخله عليها. ثم صرنا أو صارت كثرتنا تقف على أرض الوافد أو أرض خليط ونتحاث عن التراث بضمير الغائب ونتحاور فيها نستحضره فيه، نحن نتساءل ونتحدث عن التراث بضمير الغائب ونتحاور فيها نستحضره فيه، نحن نتساءل الأن عها نستدعي من التراث بعد أن كان آباؤنا يتساءلون عها يأخذون من الوافد أو .».

النموذج الإسلامي للتقدم أجبر على الانزواء والتقهقر وفقد دورتمه

<sup>(</sup>٨) راجع: عادل حسين، والمحددات التاريخية والاجتماعية للديمقراطية،، في ندوة: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٩) طارق البشري، «نحن بين الموروث والوافد»، في: إشكالية العلوم الاجتباعية في الموطن العربي، بيروت: دار التنوير ١٩٨٤،ص ٣٥٨.ونشرت أيضاً في: المستقبل العربي، السنة ٥٠ العدد ٥٨، كانون الأول ١٩٨٣.

التربوية ثم الاقتصادية وانطوى على نفسه في المجتمع أي «الدولة»، ثم تتالت هزائمه ففقد دورته التربوية ثم الاقتصادية وانطوى على نفسه منغلقاً مدافعاً عن وجوده بعد أن تراجع إلى خط دفاعه كثقافة شعبية مغلوبة وكجهاعة وثقافة وأيديولوجية المغلوبين..

أما الموقف التوفيقي فكان موقفاً مرحلياً انتقائياً وانتقالياً على طريق التغرب والتبعية الشاملة وبذلك تنتفي أصالته كنموذج مستقل للتقدم بل ما هو إلا تناول أو مساومة على أصل، ومرحلة انتقالية أو طعم منصوب أو وهم وسراب على منعطف الطريق بين النموذجين لا يسمن ولا يغني من جوع. كان التوفيق تكيفاً وتصالحاً مع الغلبة وهو كان موقعاً متقدماً للأنموذج الحضاري الآخر (سواء أكان التوفيقيون واعين لهذا أم لا) لذلك كان التوفيق حركة شكلية وقالباً فارغاً، أما المضمون أو القلب فكان يملؤه القادرون على التحكم بحركة الواقع. فلذلك فإن قراءتنا هي: ١ ـ قراءة تفكيكية، لثقافة النخبة القائدة وأيديولوجيتها التحديثية المسرة لشؤون الدولة والمجتمع (سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة) والأطروحات النظرية التي ساندتها. ٢ ـ وقراءة للثقافة المغلوبة على أمرها والتي لم يكن لها أدنى علاقة بتحديد الخيارات الفكرية السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والتربوية. إنها قراءة ملتزمة متعاطفة إيجابياً مع الموضوع... هذه القراءة تطمح أن تتواصل مع الجهاعة والشعب وتطمح كغاية كـل بحث اجتهاعي أن يتحـول إلى بحث في التاريخ أي أن يكشف عن قوانين الظاهرة التي يدركها. . وتفسير حركة التاريخ الاجتهاعي العربي ـ الـذي يصبح تـطور البنية الفكرية أحـد محاوره وأسسه الرئيسية ـ ومحاولة التقاط وظيفة الفكر في النظام المجتمعي العام ومكانته.

وهذه القراءة الملتزمة توافق إذن على ما يقوله السيد يسين عن دور المثقفين كطلائع للمجتمع يحلمون بمشروع حضاري عربي جديد، إذ أن عليهم «كسر أسوار العزلة التي تفصلهم عن جماهيرهم والتلاحم عضوياً مع الجماهير ليس فقط لكي نلقنهم نظريتنا وآراءنا التي أتقنًا صياغتها في مكاتبنا

وجامعاتنا ومراكز أبحاثنا فقط، نحن بحاجة أن ننزل إليهم لكي نتعلم بكل تواضع منهم... إن للجهاهير حساً خاصاً بها تكون وتبلور عبر الزمن يدفعها للقبول أحياناً وينزع لها بالرفض أحياناً أخرى.. ببساطة ندعو للاقتراب منها حتى نتعلم كيف تفكر، لماذا تسلك، متى تقبل ومتى ترفض (١٠) ».

إن قراءتنا هذه لا تدعي الحياد لأنها تريد أن تقرأ ما لا يقرأ عادة في العلاقة بين الثقافة والمنجتمع الأصلي أو الأكثرية المغلوبة منذ اللحظة التأسيسية لما يسمى بالنهضة في بداية القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.

برأيي فإن اعتبار الكتابة التاريخية أو القراءة التاريخية ـ الاجتهاعية لواقع ما، عملية غير منحازة وتزيينها بمفردات الحياد والموضوعية وبحجة العلمية، لا يعني أكثر من تأكيد انحياز هذه القراءة أو الكتابة الحاد ومحاولة تغليفها وتغطيتها لهذا الأسلوب أو ذاك. لذا لا ضير عند التصدي لأية محاولة تأريخية أو قراءة نقدية من أن يعلن الكاتب أو الباحث الخلفيات الفلسفية والنظرية التي تحكم موقفه أو موقعه أو تتداخل بها، وأن يعللها. . . ليستقر البحث على أرض مكشوفة تسمح للجدل والنقاش والحوار بأن يأخذ بجراه بمصداقية أكثر. . . وقراءتنا النقدية هذه قد طرحت بعض المفاهيم والخلفيات في هذه المقدمة كمدخل للانتقال إلى صلب الموضوع أو: كيف قرأ المفكرون العرب المعاصرون مفاهيم النهضة والحداثة والتقدم؟

## ثالثاً: كيف تقرأ مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة في الفكر العربي المعاصر؟

يشرح حسن حنفي رؤيته لعملية التقدم الغربي الحديث بقوله: «إنه في عصر النهضة بدأ تأسيس الوعى الأوروبي على أسس جديدة بنقد الموروث

<sup>(</sup>۱۰) السيد يسين، مقدمة التراث وتحديات العصر في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ۱۹۸۵، ص ۱۹ – ۲۰

حتى يمكن التحرر منه كمصدر للعلم وكقيمة للسلوك، والتحول إلى العقل والطبيعة. . . ووضع الإنسان مركزاً للكون . . . ثم أتت العقلانية في القرن السابع عشر تتويجاً للعقل الذي أصبح له سلطان على كل شيء : الدين، الفلسفة، العلم، السياسة، الاجتماع، الأخلاق والقانون، ثم أتى عصر التنوير في القرن الثامن عشر بعد تفجير العقل في المجتمع فاندلعت الثورات واهتزت الأنظمة وسقطت العروش . وخرجت أفكار الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والإنسان والطبيعة والتاريخ وتحولت الفلسفة إلى ثورة والفيلسوف إلى كاتب للجهاهير وقائد لهم . . ثم أتى عصر الثورة الصناعية عندما تراكم العلم وظهرت الاكتشافات العلمية والاختراعات الحديثة وحلت الألة على الإنسان في الإنتاج . . . وظهرت الطبقة العمالية وقامت الشورات الاشتراكية . . ثم أتى القرن العشرون لإحداث ثورة صناعية ثانية هي عصر التقنية (١١) » .

#### ويمكن تلخيص مقولة حنفي في عصر التنوير كما يلي:

1 ـ العقل: الذي أصبح قادراً على تنظير العلم وفهمه فأمكن القضاء كلية على الأسرار والغموض، وأصبح العقل شعاراً للكهال الإنساني ودليلًا على استقلاليته وحريته. أو كها يقول قسطنطين زريق «فالإيمان بالعقل هو إيمان بأنه خبرة الإنسان ومصدر تفوقه وتفرده، فهو الأداة التي يتوصل بها إلى الحقيقة (١٢) ».

٢ ـ الحرية: حرية الإنسان في أفعاله واختياره وفي قراره، حرية هادفة
 تبغي خلاص الإنسان من كل صور القهر والطغيان الديني أو السياسي، بل
 إن التاريخ كله كان عبارة عن تحرر الشعور الإنساني من كل القيود التي تمنع

<sup>(</sup>١١) حسن حنفي: «موقفنا الحضاري» المستقبل العربي، السنة ٨، عدد ٧٦، حزيـران ١٩٨٥، ص ٨٣ – ٨٤.

<sup>(</sup>١٢) قسطنطين زريق: «النهج العصري: محتواه وهويته..،» الـتراث وتحديـات العصر في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥، ص ٣٦٧ – ٣٦٨.

حريته طبيعية أو سياسية. كانت حرية تقوم على العقل وتعبيراً عن إدراكه وتحقيقاً لأهدافه.

٣ - التقدم: إحدى الدعائم الأساسية لفلسفة التنوير على كل المستويات: التقدم العقلي والعلمي والاجتهاعي والحضاري... إنها تتطلع نحو الكمال ونحو الأفضل لهذا أصبح التقدم نسيج الوعي الأوروبي.

\$ - الإنسان: قلب التمركز حول الله Theo-Centrism إلى تمركز حول الإنسان العاقل الحر Anthropo-Centrism ، فتم وضع الإنسان كبداية للمنهج وكبؤرة للكون يتم من خلالها نسج كل شيء. وكها يقول زريق «كان الإيمان بالإنسان وبأنه أهم كائن في العالم الطبيعي ومعيار الأشياء جميعاً. إنه سيد قدره..» (١٣).

• - الاستنارة العقلية: أو الـتركيز عـلى تقـدم الـذهن وتقـدم العلوم والمعارف. فالتنوير العقلي كان مقدمة للثورة الاجتهاعية التي قامت بها الطبقات الكادحة وليس بديلًا عنها.

7 - الفردية: كرد فعل على قهر الفرد، ظهر الإنسان العادي مستقل العقل حر الإرادة، وأصبحت الفردية إحدى مكاسب الليبرالية منذ القرن السابع عشر. وكان من مآثر فلسفة التنوير إعلان حقوق الإنسان ولم يصحب الفردية بعد اجتهاعي واضح، فالطبيعة غايتها تربية الفرد والتاريخ وتهدف إلى تحقيق الكهال الفردي والإنسان الكامل. والغاية من الجهاعة هي المحافظة على حقوق الفرد والدفاع عن حريته فالمساواة مطلب فردي.

٧ - الأمة: أصبح الإنسان هو المواطن وهو لقب يشير إلى ولاء الإنسان للأمة والأرض. وظهرت نظريات العقد الاجتهاعي ومفاهيم المجتمع المدني والقانون الوضعي والنظام الاجتهاعي لتؤكد على الجانب الجهاعي في حياة الإنسان. وظهرت فلسفات التاريخ لتحدد قانوناً لحركة الشعوب... وبعبارة

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق، ص ٣٦٨.

أخرى وكما يقول زريق فإنه نتيجة للإيمان بالعقل والإنسان والطبيعة، نما إيمان بالقوى والروابط الإنسانية أساساً لبناء المجتمعات أي روابط الجنس واللغة والتراث والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقدمها على روابط الدين والمذهب فكان نشوء القومية. فأصبحت الأمة القومية الوحدة الأساسية التي تتطلع الشعوب إلى تكوينها والتي تميز الشعوب عن بعضها (١٤).

إن فلسفة التنوير كانت فلسفة متفائلة تفترض كهدف لها سعادة الإنسان ورفاهه والتي تصبح ـ أي السعادة ـ غاية التقدم ويصبح نمو العلم وسيلة تحقيقها.

إنَّ «التقدم» هو أيديولوجيا هذا العالم «المصنوع». إنه الأيديولوجيا الكلية لهذا العلم الكلي الذي هو في صبوة دائمة إلى السيطرة على الطبيعة وإلى التدخل الواعي في تنظيم المجتمع. هذه الأيديولوجية إنسانية النزعة فالإنسان عما هو إنسان وبقدراته وملكاته العقلية يستطيع أن ينجز بمفرده وبدون تدخل من عالم الغيب التحويلات المطلوب إدخالها على ملكوت الطبيعة والفضاء الاجتهاعي (١٥٠). هذا يعني أن أحد أهداف فلسفة التنوير والتقدم تقويض أسس الميتافيزيقيا والغيبيات على أنها وهم اخترعه الخيال الإنساني ويجب أن يزول مع تقدم العلم والعقل لأن استمراره يشكل عائقاً أمام الحرية والعقلانية والإنسانية...

وهكذا نرى أن فكرة التنوير العقلاني تنطوي على فكرة التقدم وعلى القول بأن الإنسان بطبيعته العاقلة ووفقاً لما دلّت عليه التجربة التاريخية قادر على معرفة الحقيقة والتمييز بين الواجب وغير الواجب والصالح وغير الصالح . فهي تنطلق إذن من مبدأي الحرية والتقدم، فلا حق لأحد في الوصاية على

<sup>(</sup>١٤) راجع: حسن حنفي، تربية الجنس البشري، بيروت: دار التنويس، ١٩٨١، ص ١١٢ - ١١٥.

<sup>(</sup>١٥) انظر: جورج طرابيشي، ومفهوم التقدم ، الوحدة، السنة ١، العدد ٢، تشرين الثاني ١٩٨٤، ص٥٢.

المجتمع. لذلك فالحاكم العادل هو الحاكم المستنير الذي يفرض الطاعة في حدود المحافظة على النظام المدني ويترك الباب مفتوحاً أمام حرية التفكير العقلاني في جميع الأمور، بما فيها أصول الحكم وتحسين الشرائع. هذا ما يقوله ناصيف نصّار عن ماهية «الأنوار». إن هذا التصور، كما يضيف نصّار، مرتبط بنظرة إلى الطبيعة الإنسانية وإلى التاريخ الإنساني تتسم بالتفاؤل والتقدمية والتقدير لكرامة الإنسان، فالبشرية مدعوة للتقدم المستمر على طريق الأنوار(١٦)...

أما هشام جعيط فهو يعتبر فلسفة الأنوار المرجع والقاعدة للذهن الغربي المعاصر. هذه الفلسفة نشأت أساساً كحركة نقدية للدين قبل أي شيء، وكانت مضادة أيضاً للنزعة الاستبدادية ومناصرة لسلطة العقل المطلقة. من هذا المنطلق كانت ذات نزعة نحو العالمية. ومع انتشار النفوذ الغربي في العالم أمست هذه الفلسفة قاعدة أيديولوجية في جزء كبير من العالم المعاصر، فكانت الثورة الفرنسية ابنتها المباشرة، والثورة الروسية أيضاً، بل إنها كانت غالباً الأيديولوجية المضمرة في كل مشروع علماني تحديثي تمغربي (١٧).

يضيف مطاع صفدي إلى القراءات التي نجمعها قراءة تعتبر أنّ فلسفة التنوير منحت التغيير حركة فدعته تقدماً. وفي سياق المشروع الثقافي الغربي كان للتقدم ما يشبه فلسفة ثابتة. أهم ما تميز به التنوير الغربي أنه أحدث القطيعة الكبرى بين المجتمع اللاهوتي والمجتمع العلماني فالعلمنة أساسها ثقة كبرى بالإنسان كما لو كان مركزاً للعالم. يستتبع ذلك أن الإنسان يمكنه بوعيه اكتشاف الطبيعتين معاً: المادية والاجتماعية، وأنه يمكنه بالعلم أن يسيطر عليهما ويعيد تنظيمها بما يخدم أهداف التقدم الحضاري الشامل. ويضيف

<sup>(</sup>١٦) راجع: ناصيف نصار، (في سبيل تحليل نقدي لفلسفة الأنوار؛ الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، كانون الثاني ١٩٨٦، ص ٣٤ - ٣٩.

<sup>(</sup>١٧) راجع: هشام جعيط، وأشر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي الإسلامي، الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، كانون الثاني ١٩٨٦، ص ٢٠.

صفدي: إن الأرضية المادية للتنوير وحامله المعنوي هو ما اصطلح على تسميته بالنظام الرأسهالي في الاقتصاد، والليبرالية في الاجتهاع، والديمقراطية في السياسة، وأن ثمة علاقة جدلية عضوية تفترض حضور هذه الفعاليات في الزمن الثقافي الواحد وفي الفضاء الاجتهاعي المتجانس مادياً وذهنياً (١٨).

أما الحداثة، فهي تتحدد بحسب «مارشال بيرمان» استناداً إلى أربعة جوانب أساسية نذكر اثنين منها: الجانب الأول، هو أن الحداثة ظاهرة تفردت بها أوروبا. والجانب الثاني، هو المحتوى التاريخي للحداثة وهذا يشير إلى السياق التاريخي الذي بدأ في أوروبا في عصر النهضة والإصلاح مع انهيار ثنائية الفكر التقليدي بين عالم حقيقي وعالم وهمي.

إن الحداثة هي من ناحية بنيوية مجموعة العناصر والعلاقات التي يتألف منها الكيان الحضاري المدعو حديثاً. أما الحداثة من حيث هي وعي فتشكل نموذجاً ونمطاً فكرياً تجد فيها أوروبا الحديثة هويتها وذلك بالتمييز بينها وبين ما هو غير أوروبي أي غير حديث. أما النزعة الحداثية من حيث هي وعي الحداثة فتمثل رؤية خاصة تنطوي على تغيير للذات والعالم(١٩١).

«إن الحداثة هي المشاركة في هذا التحول الكبير الذي تشهده الإنسانية اليوم. إنها عملية تتسع لتتناول الاقتصاد والسياسة والنظام الاجتهاعي بما فيه من زراعة وتجارة وصناعة ومؤسسات حكم وتشريعات ومؤسسات تعليم وجيش وتجمعات بشرية من الأسرة إلى القرية إلى المدينة إلى الأحزاب والنقابات»، كما يقول معن زيادة الذي يضيف أن «من خصائص الإنسان المحدث أو العصري «اعتهاد الفكر العلمي. . . فالإنسان يدرك أنه يواجه مصيره بنفسه وأن عالم معقول متقن تحكمه أنظمة يحاول أن يكتشفها

<sup>(</sup>١٨) راجع: مطاع صفدي، وتنوير المنيـر؛ الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، ص ١٠ – ١٦.

<sup>(</sup>١٩) نقلاً عن: هشام شرابي، البنية البطركية، بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٧، ص ٣٣، وكتاب THAT IS SOLID MELTS INTO AIR.

ويتعامل معها ويضعها في خدمة الأخرين حوله (٢٠)». ومن الخصائص الأخرى استعداده (الإنسان العصري) للأخذ بمبدأ الحرية والديمقراطية وعناية المجتمع بالحاضر والمستقبل دون الماضي، بالدرجة الأولى.

وعن النهج الحديث أو النهج العصري يقول قسطنطين زريق: «أما العصري فهو مجمل ما بلغه التطور الحضاري في هذه الأيام والمتمثل خاصة في المجتمعات القادرة المهيمنة على سواها، المجتمعات المتقدمة أو المنهاة... إن العصرية هي وليدة الحداثة وهي نتاج التطور الإنساني لمداه الكامل، فالتقدم البشري سلسلة متصلة الحلقات، وقد تنقطع هذه السلسلة أحياناً كثيرة وتتوقف المسيرة بانحطاط الشعوب التي قادتها زمناً ما ولكن الاتصال لا يلبث أن يعود على أيدي الشعوب الجديدة التي تتسلم زمام القيادة والتي تتابع المسيرة حيث توقفت... إن آخر المراحل التطورية التي سبقت النهج العصري عرفت بالحداثة (٢١). » حيث جرت التحولات في بلاد أوروبا الغربية ابتداء من القرن الخامس عشر.

ويبقى علينا تحديد مفهوم التقدم \_ يقول برهان غليون: «إن لهذا المفهوم معان مختلفة فهناك المعنى الفلسفي المرتبط بفكرة الحضارة التي كان لها السبق في توليد هذا المفهوم، هذه الحضارة التي اعتبرت نفسها بموجب الترتيب الجديد للمجتمعات الإنسانية أرقى الحضارات. المعنى الثاني هو المعنى الايديولوجي حيث تم استخدام هذا المفهوم من قبل حركات سياسية نشأت في أوروبا استندت في برامجها النظرية والسياسية إلى إيديولوجيات مشتقة من فكرة التقدم أو مغطاة بها أي إلى أيديولوجيا تؤكد صلاحية العقل وقيمته بالمقارنة مع الفكر اللاهوتي وخاضت الصراع من أجل سلطة زمنية مستقلة كلياً عن الكنيسة. وهذا يعني أن فكرة التقدم ارتبطت بفكرة العلمانية وبفكرة الحراك

<sup>(</sup>٢٠) معن زيادة، «الطريق إلى الحداثة، الأزمنة، السنة ١، العدد ٤، حزيران ١٩٨٧، ص. ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢١) قسطنطين زريق، والنهج العصري، مصدر سابق، ص ٣٦٥ - ٣٦٦.

الاجتهاعي أي التنقل داخل المجتمع من طبقة إلى طبقة ومن مهنة إلى مهنة، كما ارتبطت بفكرة العدالة الاجتهاعية. وقد نتج عن الاستخدام الإيديولوجي ظهور حركات سياسية شعرت بأنها هي التي تسير في اتجاه التاريخ وبأنها هي التي تتطابق برامجها ومصالحها مع تقدم التاريخ. المعنى الثالث هو المعنى الاقتصادي وهو حديث نسبياً والمقصود بالتقدم هنا نقيض التخلف الاجتهاعي (٢٢).».

إن فكرة الإله الذي هو مصدر كل القوى والكهال والقيم لم تعد تلعب أي دور هنا إن لم يكن دور إعاقة التقدم كها يقول برهان غليون. فالتقدم الذي هو خطاب عمومي وجامع يصبح مصدر كل القيم والأساس الموضوعي لجميع القوانين كقوانين الطبيعة وقوانين المجتمع. وهكذا تبدو الحضارة الغربية وكأنها نهاية التاريخ السعيدة، ويبدو التقدم وكأنه دين الإنسانية الحديثة جعاء(٢٣).

وهنا نختتم المراجعة الوصفية لمفاهيم النهضة والتقدم والتنوير والحداثة كما تصورها مفكرون عرب معاصرون. هذه القراءة غير النقدية للمفاهيم إنما تشير إلى أن هذه المفاهيم مركبة معقدة ومتداخلة تتشابك فيها تطورات تاريخية متعددة عبر سيرورة طويلة شهدت صراعات عنيفة. هذه التحولات التاريخية أنتجت واقعاً متقدماً قطع مع ما قبله. هذا الواقع أوحى لفلاسفة أوروبا أن ينظروا أو يفلسفوا الأفكار والمفاهيم المنبثقة عنه (تنوير ـ نهضة ـ حداثة ـ عصرية ـ تقدم الخ . .)

وهنا نطرح ملاحظتين نقديتين دون التوسع في شرح آفاقهها:

أ ـ إن مكوّنات التقدم والحداثة من «ثورات» معرفية وعلمية واجتماعية

<sup>(</sup>٢٢) برهان غليون، مداخلة في وندوة مجلة الوحدة حول التقدم والتخلف؛ الوحدة، السنة ٢، العدد ٢٢ - ٢٣، تموز ١٩٨٦، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢٣) انظر: برهان غليون، وتحرير التاريخ، الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، كانون الثاني 19٨٦، ص ٣٨.

وعقلية وسياسية واقتصادية تبدو في الخطاب الغربي عن التقدم، والذي ينقله بأمانة الفكر العربي الحديث، وكأنها تركيبة أو نموذج واحد متجانس تترابط وتتشابك فيه هذه المكونات مع بعضها البعض. ولكن يحق لنا أن نتساءل: أليست هذه التركيبة تركيبة أيديولوجية تمت بلورتها بعد حدوث التقدم والنهضة الأوروبيين الواقعيين؟ إن العملية التاريخية الواقعية للتقدم والنهضة قد تكونان أعقد من هذه الصياغة الأيديولوجية المتأخرة زمنياً عن عملية التقدم، هذه الصياغة التي قد تخفى أكثر ممّا تكشف: قد تخفى ما هو غير تقدمي وإنساني وشمولي في مسيرة التقدم، قد تخفى اختلالًا عميقاً في الأصول الفكرية للتقدم والنهضة، وقد تخفي مركزية عنصرية استعلائية تـدعي التفوق، وقـد تخفي النهب والاستغلال اللذين مارسهما المركز الأوروبي لكي يستطيع إحداث النهضة والتقدم. هـل كان الإيمـان بالعـالم الطبيعي المـادي غير الإيمـان بقهر الطبيعة وممارسة العنف عليها وتبذير وتبديد طاقاتها ومواردها؟ هل كان الإيمان بالإنسان إيماناً بكل إنسان أم كان إيماناً بإنسان خاص أوروبي أبيض وكل من هو خارج هذا التصنيف فهو بربري وحشى بدائى؟ هل كان الإيمان بالعقل وقدرته إيماناً بقدرة العقل على فعل الخير وإحقاق الحق والعدل، أم كان إيماناً بالعقل الذي امتلكته القوة قوة السيطرة وسيطرة القوة، العقل الذي يعى وينظر لكل أنواع الظلم والاستغلال والشر والفساد؟

ب \_ وهل أن انحرافات «التقدم والحداثة» عن أسسها السليمة العادلة والإنسانية والعالمية لا تطال أصول المفاهيم أم أنها نتيجة حتمية وطبيعية لمقدمات ودعائم وأصول التقدم والحداثة؟؟؟

لقد بدأنا، وبدأ الفكر النقدي العربي والغربي يتعرّف وببطء شديد على أخطار ومثالب «التقدم والحداثة» كما تشكلتا تاريخياً وتمّ تطبيقها في بلدان ومجتمعات العالم الثالث.

هل كان ذلك الوعي النقدي متوفراً لمفكري النهضة العربية في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين؟ ماذا كانت نتائج عملية المشاقفة التي حكمت

رؤية هؤلاء المفكرين لواقعهم التاريخي ولفكرة التنوير العقلي والمفاهيم المرتبطة بها والمستمدة من واقع تاريخي آخر مغاير؟ ماذا كانت نتائج هذه الحركة التاريخية في الثقافة والمجتمع والدولة؟

هذه الملاحظات النقدية تتيح لنا التعرّف على نقاط تحتاج إلى أبحاث ودراسات أخرى. أما نحن في هذا البحث، فإننا سنحاول التعرّف على قراءات المفكرين العرب حول تلك الفترة التأسيسية لتاريخنا المعاصر، وبالذات حول إشكالية النهضة وما يتصل بها من مفاهيم التقدّم والحداثة ومشتقاتها.



# الفصل الثناني

#### أولاً: إشكالية النهضة

هل شهد عصر النهضة العربي حركة تنويرية وفكراً تنويرياً، وهل حدثت حركة تنوير ديني في عصر النهضة? سؤالان يفتتح سلامه كيله مقالته بها لينتهي إلى أن مهمة حركة التنوير تنحصر في تفكيك الأيديولوجيا السائدة وهذا ما فعلته لأنها صدى لولادة بورجوازية في المجتمع تظهر مفاعيلها أولاً في دورها بتفكيك الأيديولوجيا السائدة لكي تفسح لمفكري البورجوازية النهوض. فلقد منحت الطريق أمام تحرر الفكر وهل يمكن لحركة التنوير أن تحدث أكثر من ذلك؟ ماذا حققت؟ لقد حررت السياسة من الفكر الديني وطرحت مفاهيم الأمة والقومية والحكومة المدنية والحقوق العمومية والشخصية والتساوي في الحقوق وفصل السلطات ودور القانون، وبالتالي فتحت الآفاق لنشوء الفكر العلماني. ويضيف بأن «أهمية دورها أنها أسهمت في إلغاء اضطهاد الفكر الديني السائد للفكر الليبرالي العلماني هذا الاضطهاد الذي لحق بالليبراليين الأوائل.. ثم يشير إلى أن فكر حركة التنوير الذي أدى إلى نشوء محاولة ليبرالية مجهضة قد انتقل إلى الفكر القومي العربي الذي انطلق من مبدأ فصل الدين عن الدولة مع تبني التراث الفكري العربي الإسلامي (٢٤).

إذن يتوصل كيله إلى الإجابة عن تساؤله الأول بالإيجاب. فهو يؤكد من

<sup>(</sup>٢٤) انظر: سلامة كيله: «دراسة اتجاهات حركة التنوير في عصر النهضة ، الوحدة، السنة ٣، العدد ٣١ – ٣٦، نيسان وأيار ١٩٨٧، ص ١٦.

منظار تاريخي على أن حركة التنوير حققت أهدافها. أما معن زيادة في تاريخه للفكر العربي الحديث فهو يعتبر أن هذا الأخير قد مر قبل مرحلته الراهنة بمرحلتين رئيسيتين: مرحلة التأسيس والتأصيل التي امتدت على مدى القرن التاسع عشر كله تقريباً وبدأت بظهور محمد علي باشا وعمله الحثيث على إقامة دولة حديثة ثم مرحلة التكامل وظهور الفكر القومي ثانياً (٢٥).

إذا كانت المرحلة التأسيسية تبتدأ بمحاولة محمد علي باشا ومشروعه السياسي والنهضوي فإن رفاعه الطهطاوي (١٨٠١ ـ ١٨٧٣) هو الجانب الأخر لصورة النهضة في جانبها الثقافي. فمع الطهطاوي تؤرخ بداية الفكر الذي التنويري العربي المتأثر بالتقدم الأوروبي أو كها يقول زيادة «هو المفكر الذي وضع المعالم الأولى لمركب ثقافي جديد يجمع ما بين الثقافة العربية التقليدية والفكر الحديث في كل موحد. هذا المركب الثقافي كان وما زال أساساً لكثير من المشاريع التي طرحها مفكرون ورجال إصلاح سياسي واجتهاعي منذ أيام الطهطاوي حتى اليوم.. هذا المشروع الذي طرحه كان متكاملاً أو شبه متكامل وكان عموده الفقري إقامة توفيق نظري وعملي بين الحياة العصرية والقيم التراثية.. ولولا جهود الطهطاوي وأقرانه وتأسيسهم للفكر العربي الحديث وتأصيلهم له لما دخل هذا الفكر مرحلته الثانية مرحلة نضوج الفكر القومي وتكامل مشروعه، الذي طوق كها طوق المشروع الأول دون أن يعني ذلك انتهاءه إلى التلاشي (٢٦).».

إن موقف زيادة مهو موقف غالبية المثقفين العرب المعاصرين في نظرتهم إلى عصر النهضة وتقييمهم لإنجازاته ودور رجالاته. ونحن سننطلق من هذا التقييم لكي نركز في هذا الفصل والقسم الأول من الفصل الثالث على ما أسهاه زيادة بمرحلة التأسيس والتأهيل ولكي نلقي عليها مزيداً من الأضواء عبر

<sup>(</sup>٢٥) راجع: معن زيادة: والمعالم الأولى للمشروع النهضوي العربي في القرن التاسع عشر » الوحدة، العدد نفسه، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق، ص ٣٤.

نماذج من القراءات الجديدة لعصر النهضة وسنصنف هذه القراءات وفق مستويين أو بعدين متداخلين نقوم بفصلها نظرياً فيها هما يشكلان معاً الواقع التاريخي الفعلى.

#### ثانياً: البعد المعرفي ـ الثقافي

من الذين يقرأون في النهضة قراءة معرفية نجد كهال عبد اللطيف وهو حينها ينظر لظاهرة التركيب بين الفكر الحديث والثقافة العربية، التقليدية يلاحظ مفارقة في الجمع بين المفاهيم والمنظومات دون التمييز بين أسسها وأبعادها ونتائج هذه الأسس والأبعاد في الذهن والمهارسة. إن المفاهيم تبتكر وتبنى في دائرة التصورات والنظريات لتعبر عن مطالب نظرية وتستجيب لحاجات ومقاصد تاريخية. ففي الفكر الإسلامي (الوسيطي)، يمكن العثور على مفاهيم مثل العدل والعناية والتدبير والشورى والملك وهي مفاهيم تحيل إلى نظام كوني ومنطق متميز للعلاقة الدنيوية والأخروية.

أما كتابات ميكافيلي وهوبز وسبينوزا ولوك وروسو فإنها تتضمن عدداً من المفاهيم التي لحمت الخطاب السياسي الغربي عبر مراحل تكونه. فمفاهيم مثل الحرية والدولة والمواطن والمساواة والحالة الطبيعية والتعاقد. هذه المفاهيم تعد «نسلاً مفهوماً» إذا صح التعبير. ويمكن إذن أن تتحدث عن التوافق والتكامل والتتام بين هذه المفاهيم. وداخل كل دائرة سياسية (الإسلامية والغربية) يمكن أن نبرز نسيج الترابط والتشكل بين وحدات المفاهيم (۲۷). إن ما يريد عبد اللطيف إيضاحه هو «تقرير وحدة الأسس المعرفية التاريخية للمفاهيم» ولا يعني هذا نفي «المثاقفة» أو نفي التلاقح المفكري التاريخي بل يعني ظاهرة المائلة التي «تعلق الاختلافات الأولية وتخلط أوراق الأفكار والأزمنة والعصور فتصالح المتخاصم بدون مراعاة حدود النظام

<sup>(</sup>٢٧) راجع: كمال عبد اللطيف، «التمدن والتقدم: عنوائق الحداثة السياسية في خنطاب الطهطاوي » الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٧، كانون الأول ١٩٨٥، ص ٧٨ - ٨٨.

والترتيب وقواعد انتاج المنظومات النظرية». ويعطي عبد اللطيف أمثلة على هذا الخلط المفاهيمي والمقابلات عند الطهطاوي. مقابلة المساواة بأخوة العبودية الأمة والوطن، والمقابلات بين مصطلحات فقهية ومفاهيم سياسية حيث تتم مقابلة مفاهيم أصول الفقه وفروعه والعدل والإحسان بمفاهيم الحق الطبيعي والحكم المدني والحرية والمساواة. إن النتيجة هي إفقار للمفاهيم وتشويش على المفاهيم بمفاهيم وشروح، نشأ النسيج الأنواري بتركها وتجاوزها. . وهكذا تفرغ مفاهيم طرفي المحاولة من محتواها فنواجه خليطاً مربكاً، خليطاً يدعم بؤس السياسة في لغتنا وفكرنا وينعكس بصورة أكيدة على مارستنا السياسية (٢٨).

ويبدو أن ما يريد عبد اللطيف قوله هو أن ما غاب عن المصلحين والنهضويين كان تاريخية المفهوم والبحث عن دلالاته الفلسفية وما يتخفى وراءه من مقاصد وأهداف وتجارب مجتمعية لها شروط مادية معينة هي ظروف تكوينها الخاصة في الزمان والمكان. إذن فإن إبراز المهاثلات والمطابقات المفاهيمية لا بد أن تغيب عنه إشكالية التغاير والاختلاف بين النموذجين المجتمعين ـ المعرفيين اللذين تنتزع منها تلك المفاهيم ليجري مقابلتها بما يراد منها في الجهة الأخرى مثل الثنائيات الشهيرة: التقدم ـ التمدن ـ الشورى ـ الديمقراطية وغيرها...

ويؤدي هذا الأمر الأخير، كها يقول مصطفى خلال إلى الإيحاء «بأن المواقف يحكمها التطابق لا التغاير، والتشابه لا الاختلاف... فلا يتم إبراز الغيرية الظرفية والحضارية. يهم المفكر هنا تحقيق القصد ولا يهمه البحث في الاختلاف(٢٩)». أما القصد لدى خير الدين التونسي أو الطهطاوي على سبيل المثال: فهو للتقدم أو التمدن الذي يسمح بالأخذ بأسباب القوة المادية

<sup>(</sup>۲۸) راجع: المصدر السابق، ص ۷۸ – ۸٦.

<sup>(</sup>٢٩) مصطفى خلال، وثناثية التفكير في فكر خير الدين التونسي، الوحدة، السنة ٣، العدد (٢٩) - ٣٠ نيسان - أيار ١٩٨٧، ص ٨٥.

والتنظيمية والعمرانية وذلك في سبيل استجلاب هذه الأسباب والعناصر التي توجد في أوروبا. وهكذا تصبح الحاجة ملحة إلى «أسلمة» كل القيم والمفاهيم والمؤسسات الأجنبية لكي يتم إعطاؤها شرعية، فكل ما وفد من مفاهيم ومؤسسات ليس أجنبياً وليس غريباً بل له سند شرعي تاريخي أصيل. «وهكذا يكون التقدم مستجلباً. ولكن استجلابه لا يناقض الإسلام لأن هذا الإسلام أصل له (٢٠٠)».

وبهذا الشكل يتم إذن عزل المسائل عن إطارها التاريخي المجتمعي الثقافي، هذه الثغرة المعرفية تحيلنا إلى ثغرة ثانية تتعلق بإشكالية «التلقائية» الطبيعية لعمل المنهج الليبرالي (الذي استقى منه مفكرونا أدواتهم المفاهيمية) وغياب رؤية الطابع التاريخي لهذا المنهج. يقول صفوت حاتم إن «الفكرة الأساسية للمنهج الليبرالي تقوم على أساس ما يسمى بالقانون الطبيعي... الذي يمكن تلخيصه بأن مصلحة المجتمع ككل تتحقق «حتماً» من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة... (٣١).

لقد رتب الفكر الليبرالي، بناء على ذلك، نظريات متعددة في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية وفي الأمة والقومية. أما عن أثر الليبرالية في فكرنا المعاصر، فإن صفوت حاتم يصنف المدارس التي تبنت هذا الفكر في مطلع القرن العشرين إلى ثلاث:

١ ـ مـدرسة العلمانية الإسلامية وشعـارهـا التحـديث والعلمنة ومن
 روادها: محمد حسين هيكل، طه حسين، لطفى السيد وآخرون.

٢ ـ المدرسة المنادية بالتغريب والرافضة لروح التوفيق الإسلامي وهي أكثر جذرية من الأولى. من روادها: سلامه موسى، شبلي شميّل وفرح أنطوان.

<sup>(</sup>۳۰) المصدر نفسه، ص ۸٦.

<sup>(</sup>٣١) راجع: صفوت حاتم، «الليبرالية العربية» الوحدة، السنة ١، العدد ٣، كانون الأول ١٩٨٤، ص ٣٤.

٣ ـ المدرسة الثالثة أو المدرسة القومية ويمثلها ساطع الحصري وقسطنطين زريق (٣٢).

إن مفكري الليبرالية العرب بتأثير من منطلقاتهم ومنهجهم الليبرالي راحوا يطرحون قضيتهم على مدى نصف قرن كها طرحت أوروبا شعارات : النهضة والتحديث التي طرحها رواد المدرسة الأولى أو شعارات التقنية والتنوير الغربي للعقول الشرقية والمبادىء الأوروبية بديلاً عن الثقافة الزراعية الغيبية وهي شعارات أطلقها رواد المدرسة الثانية أو «شعارات» الوحدة العربية التي أطلقها رواد المدرسة الثانة.

إن طرح هؤلاء جميعاً لم ينج من ثغرة الفاعلية التلقائية المتضمنة في روح المنهج الليبرالي وقانونه الطبيعي. لقد رأوا في شعارات «البرلمانية التمثيلية والتعليم» وتطوير وضع المرأة والأخذ بالقيم الفكرية والسلوكية التي اتبعها الغرب والأخذ بمبدأ التصنيع، أن هذه السبل تؤدي «تلقائياً» إلى تطور المجتمع وتنقلنا «تلقائياً» إلى تطور وتقدم مشابه لأوروبا(٣٣).

وهكذا تؤدي النهضة والتحديث والإصلاح عملها «تلقائياً» وتفضي حتما إلى التقدم. وهكذا أصبح شعار النهضة فاقداً للمضمون إذا لم يتم تحديد القوانين الاجتهاعية التي تتحكم بعملية النهضة أي القوى النهضوية ومعوقات النهضة. وقد يكون من أسباب ذلك الإغفال والتجاهل للعملية النهضوية المعقدة هو أن دعاة المنهج الليبرالي لم يستطيعوا استيعاب الطابع التاريخي للمنهج الليبرالي ذاته. فالمنهج في علم الاجتهاع هو مجموعة القوانين التي تحدد منطق التغيير الاجتهاعي وقواه ومضمونه في لحظة تاريخية معينة. هذه القوانين تتميز بصفتين لازمتين لكي تتحقق فاعليتها في الواقع.

أولًا: إن هذه القوانين تعبر عن الروابط الكامنة في الواقع المعاش نفسه

<sup>(</sup>٣٢) راجع: المصدر السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣٣) راجع: المصدر السابق، ص ٣٧.

وليس واقعاً آخر. فالقانون هو تشخيص للحقيقة الاجتاعية المعاشة كها نراها وكما هي كائنة.

ثانيا: طابع هذه القوانين التاريخي لأن عملها مرهون بشروط تاريخية معينة، وقوى اجتهاعية شاخصة في لحظة تاريخية، ومن ثم فاعلية هذه القوانين لا تتحقق إلا بتوافر شروطها. إن هذه المبادىء المنهجية لم تكن شاخصة كحقائق موضوعية وواقعية في بنية الفكر الليبرالي العربي وعند معظم دعاته من المفكرين العرب (٣٤).

إذن كان المصلحون النهضويون عاجزين عن رؤية «تاريخية» وبالتالي «نسبية» وخصوصية للمنهج الليبرالي وارتباطه بحقبة معينة في مجتمعات معينة عما يفقده الشمولية والتعميم. كذلك كانوا عاجزين عن رؤية الخلفية الأيديولوجية للمنهج العلمي الذي أرسته الليبرالية ولذلك فلم يستطيعوا إدراك أنه حين ننقل منهجاً ما إلى واقع مغاير للواقع الذي نما فيه فإننا نتجاهل كل الخلفيات الثقافية والاجتماعية التي تحكمت بوجوده وهذا ما سيعود إلى أخطاء فادحة في أي حكم يتم إطلاقه على الواقع المعاش. وبناء عليه فإن نقل مفاهيم معينة يخلق بلبلة منهجية لا يمكن أن تقود إلا إلى الكثير من الإبهام.

من الذين تشكل مسألة الخلط بين أنظمة معرفية مختلفة همًا معرفياً «ومنهجياً» لهم المفكر المغربي علي أومليل الذي يعتبر أن لكل عصر نظامه الثقافي ولكل ثقافة منطقها المتحكم بها، وأن انتقال المعارف من نظام ثقافي آخر بدون استيعاب الظرفية التاريخية والابستمولوجية التي انتجت هذه المعارف يفضي إلى انفصام هاثل بين الفكر وسياقه الواقعي، فليس لأي مفهوم دلالة مطلقة فوق الثقافات المتغايرة والمتغيرة. ولذا فإن التجأت ثقافة ما إلى الاقتباس ففي داخل هذه الثقافة ينبغي البحث عن المبرر الذي أدى إلى ذلك. بالإضافة إلى أن ما تقتبسه لا يظل محافظاً على مدلول أصلي أو مجرد، فلكل

<sup>(</sup>٣٤) راجع: المصدر السابق، ص ٣٧ ـ ٣٨.

ثقافة حقلها المعرفي الخاص يتعلق بمدلول المفاهيم مها كانت أنسابها.. إن هذا يطرح مسألة استعمال المفاهيم المقتبسة سواء من الغرب أو من الماضي، وهل استلهامها ممكن داخل ظرفية مختلفة عن تلك التي نشأت فيها هذه المفاهيم. في هذا الإطار يعتبر علي أومليل أن كل مفهوم هو صياغة نظرية لها «مقصد» وهذا المقصد هو الذي يعطي الدلالة الحقيقة للمفهوم... إن المفهوم إذن لا يكتسب معنى لذاته بل بحسب ما يقصد إليه. هكذا تتولد المفاهيم داخل ثقافة ما لتعكس الصور الأساسية التي تقيم بها هذه الثقافة علاقاتها مع الواقع (٥٥).

إن ما يقوله على أومليل هو أن أي مبدأ ينتمي للنسق الفكري الليبرالي حين يخرج عن مجاله الأصلي فإن مقصده سيختلف بصورة جوهرية. ومن أجل قياس هذه القاعدة المنهجية حاول أومليل معالجة مجموعة من المفاهيم ومقارنة دلالاتها ومقاصدها في كل من الحقل المعرفي الأوروبي والفهم الإسلامي في كتابه القيم (الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (٢٦٠) حيث عالج مفهوم الفطرة، الحالة الطبيعية ومفهوم التسامح ومفهوم الدولة. وعن علاقة الفكر العربي الحديث بالواقع العربي يقول أومليل، «إنها تتميز بتباعد هائل لأن هذا الفكر يلهث وراء مثال ولربما هنايكمن شقاؤه»، وهذا ما أسهاه أومليل «بالذهن المهاجر» لأنه يرحل عن ماضي مدان يلتحق بفترة ماضية مصطفاة ثم يعود إلى عجمعه، فيدعوه إلى أن يقوم بنفس الهجرة ليبدأ منها بناء المستقبل»(٢٧٠).

إن هذه الهجرة تنطبق بنظر أومليل على الاتجاه الإسلامي والليبرالي اللذين استغرقا في أطر مرجعية إسلامية أو غربية وتعاليا في ذلك على حركة المجتمع ودينامية علاقاته وتحولاته. وهذه النظرة يأخذ بها المفكر المغربي محمد

<sup>(</sup>٣٥) نور الدين افاية، « المجتمع العربي بين الذهن المهاجر وتحدي الحداثة: قراءة لأعهال علي أومليل،» الوحدة، ٣٢/٣١، ص ١٧٧ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٣٦) علي أومليل، الاصلاحية العربية والدولة الوطنية، بيروت: دار التنوير، ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٣٧) نقلا عن: نور الدين افاية، مصدر سابق، ص ١٨٣.

عابد الجابري فهو يقول: «هكذا يلتقي السلفي والليبرالي الغربي على صعيد واحد. فكلاهما يرى النهضة في القفز على التاريخ لا في صنعه. الأول يراها في «العودة إلى طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والثاني يراها في العودة إلى المبادىء الأوروبية، ولنقل قبل ظهور الاستعمار من فالليبرالي العربي بشر بالنهضة والتقدم بواسطة مركبات ذهنية تنتمي إلى الحاضر الأوروبي وجدها خارج تاريخه جاهزة (٢٨٠) ». وهكذا نرى أن الليبرالي أيضاً يتعلق بأطر مرجعية ماضوية، أي أنه بمعنى من المعاني سلفي ولكن سلفه الصالح هو في الماضي/التراث الأوروبي وهذا مما يزيد من شقائه. إن سلفه هو روسو وفولتير ولوك وميكافيللي وغيرهم من أقطاب الفكر الأوروبي الحديث.

ويقول على أومليل عن تجربة المثقف الليبرالي: «حين يركب المثقف متن ثقافة أخرى يتخذها مطيته للهجرة. آنذاك يتغير مفهوم «الموقع الأصلي» و«المهجر» معاً. في الهجرة المكانية بحمل المهاجر معه حلم العودة إلى موقعه الأصلي وإلى موطنه الذي أصبح بحمله معه كعلاقة اختلاف،أي حالة توتر بين هويتن لا تتطابقان، هوية المهاجر الأصلية والهوية الثقافية لموقعه الجديد المهجر. «إن هذا الفكر يستبعد المجتمع كقوانين وكحركة ويقصي التاريخ كبعد مكون لفعالية الفكر ويتسامى عن المجتمع. هذا ما يطلق عليه اسم «الوعي الشقي» الذي ينفصم عن واقعه ويتعلق بمثال خارج عنه وكلما بعدت المسافة بينها كثر الرفض والشكوى حتى ينتهي المثقف إلى استعجال التغيير بالعنف وهو ما يفسح الطريق إلى الاستبداد» (٣٩).

إن المفكر الإصلاحي يكاد لا يلم بالتاريخ الاجتهاعي والاقتصادي للغرب الحديث فحسب، بل لا نجده ملماً بتاريخ النظم السياسية الأوروبية نفسها. إنه فقط يتداول أفكاراً انتزعت من سياقها ومن نظامها لتستعمل في

<sup>(</sup>٣٩) نقلا عن: نور الدين افاية: وقراءة لأعمال علي أومليـل، مصــدر ســابق، ص ١٨٣ ــ ١٨٤.

الدعوة وفي البحث عما عسى أن يكون قد سبق إليه من مثيلاتها في المأثور أو التراث. لكن المفاهيم الأجنبية التي لجأ إليها مفكرو الإصلاح الإسلامي الحديث والمتعلقة بالتنظيم المدني للمجتمع والسياسة قد انتهت في مجالها الأصلي إلى الانفصال عن دلالتها الدينية، هذه المفاهيم التي صاغت فلسفة مستقلة تتعلق بمجتمع مدني هي التي تلقاها مفكرو الإصلاح الإسلامي وسعوا إلى إدراكها بواسطة مفاهيم ما زالت مرتبطة بدلالة دينية. كان على مفكري الإصلاح أن يجدوا لها المرادف الإسلامي وأن يعدلوها. من هنا قلق العبارة في السترجمة والتأويل ومن هنا سوء التفاهم بين هذه المرادفات: السحيةراطية/الثوري. نواب الأمة/أهل الحل والعقد. حرية الفكر/الاجتهاد(٤٠). إن هذه الاقتباسات تغيب عنها الأصول والمقاصد. المطلوب هو أن نتبين بوضوح الأصول المختلفة لكل المفاهيم الأجنبية المقتبسة والمفاهيم التي يلتجأ إليها من المأثور وذلك أمر ضروري لجعل عملية الاقتباس عملية واعية وفعالة. إن عملية فك التشابك الواقع في المفاهيم المتداولة هو عملية نظرية ضرورية(١٤).

ضمن هذا الإطار وفي دراسة للتجارب النهضوية يقول المفكر المصري طارق البشري بأنه «ليس من المحتم في إطار المعاصرة أن يكون العصر الحديث الأوروبي يتطابق أو يتهاثل أو يشبه العصر الحديث لدى العرب والمسلمين». (هنا فإن ما في النهضة هو قياس النهضة العربية على النهضة الأوروبية) فإذا نظرنا إلى العصر لا بحسبانه التواكب الزمني ولكن باعتباره جملة من الظروف والأوضاع التاريخية والحضارية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في وقت ما، أي عنصر قد تتغير وظيفته بتغير الظروف والأوضاع التى ينشأ فيها(٢٤)».

<sup>(</sup>٤٠) على أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، ص ٢٤ - ٢٧.

<sup>(</sup>٤١) راجع: على أومليل، المصدر السابق، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤٢) طارق البشري: «نحن بين الموروث والوافد»، المستقبل العربي، السنة ١٥، العدد ٥٥، كانون الأول ١٩٨٣، ص ١٣٠.

ويمضي البشري في إعطاء أمثلة من تاريخ محاولات الإصلاح، كضرب الإنكشارية وإصلاحات مدحت باشا والإنقلاب الدستوري ضد الاستبداد الحميدي على يد الجيش. وكل هذه الأمثلة وأمثلة أخرى مستمدة من التجربة المصرية والتركية التي بلغت الذروة في تقليد النموذج الغربي ليبين كيف أنه «يمكن للإصلاح أن يكون ضالاً أي لا يفضي في السياق المأخوذ إليه إلى الأثر الذي كان مرجواً منه فضلاً عن إمكان إفساده بعضاً من أركان النسق السياسي والاجتماعي القائم. صحيح أن العصر الأوروبي هو نفسه العصر العثماني والمصري ما دام شملها القرن التاسع عشر ولكن النهاذج التنظيمية والفكرية والمصري ما دام شملها القرن التاسع عشر ولكن النهاذج التنظيمية والفكرية في ذاتها أو قديمة في ذاتها . . . تظل العبرة في فاعلية الإجراء المتخذ بقياس أثره في البنيان السياسي والاجتماعي أو الاقتصادي القائم (٣٤٠)».

ولكن.. وعودة إلى السؤال الأساسي: ما هي النهضة؟.. وما هو فكر النهضة؟ يقول برهان غليون «إن النهضة هي مجرد وصف لحالة أو لإشكالية هي إشكالية مبنية على طرح يمثل المفاهيم والأزواج المفهومية: (التقدم والتأخر، الأصالة والمعاصرة، العرب والغرب، العلم والدين، العقل والنقل). إن فكر النهضة ليس فكراً متجانساً، لكنه يعالج الإشكاليات المشتركة التي ذكرناها، أي إشكالية كيف يستطيع العالم العربي أن يحدد نفسه ومكانته في هذه الفترة من الزمان بالمقارنة مع ما حصل في الغرب، وبالتاريخ العام الذي أصبح إلى حد كبير محكوماً بتاريخ الغرب وسيطرته، يضيف غليون: «.. كانت المصطلحات المستعملة في كتابات ما نسميه بعصر النهضة هي التقدم، التمدن، الترقي، والشخوص إلى أعلى... ما هو مأزق فكر النهضة في تلك الفترة؟ إن هذا المأزق هو الاعتقاد بأننا لو أخذنا نفس مبادىء الأوروبيين لتقدمنا. بمعني أننا بهذا الاعتقاد الغينا التاريخ والغينا العلاقة التاريخية بيننا وبين الغرب والغينا أيضاً كل صيرورة المسلسل التاريخي

<sup>(</sup>٤٣) طارق البشري، المصدر نفسه، ص ١٣٢ ـ ١٣٣.

والاجتهاعي الذي أدى في أوروبا إلى ظهور الشورة الصناعية والشورة السياسية (١٤٠)». كانت النهضة وخطابها الفكري الثقافي، إذن، تعبيراً عن فهم أو رؤية معينة لكيفية الخروج من وضع أو حالة سلبية وتجاوزها ولكن المشكلة كها يقول برهان غليون في كتابه اغتيال العقل أنه «عندما تتعرض ثقافة ما إلى دفق متواصل من مفاهيم وأفكار جديدة لا تستطيع أن تقاومها ولا أن تستوعبها في أطرها النظرية يحصل أحد أمرين: إما أن تتفكك وتنحل كثقافة مستقلة متكاملة وذات انسجام ذاتي، أو أن تعدّل من آلياتها وتكيّف نفسها مع المفاهيم والأفكار الجديدة حتى لو جاء ذلك على حساب التحامها بالواقع والتصاقها به (٢٥٠)».

كذلك فالمفاهيم العقلية عند غليون هي «إصطلاحات مجردة تتغيّر وتتبدل بتغيّر الوقت وميدان المعرفة وموضوعها. ولها معانٍ متعددة تأخذها من سياقها الموسوعي ومن سياقها المعرفي أي من حقل العلاقات الذي يربطها بمفاهيم أخرى، في نظام فكري معين ومن سياقها الاجتماعي وما يضفيه عليها من محتوى إيحائي ورمزي ولذلك لا تستخدم المفاهيم دائماً بنفس المعنى ولا توحي بنفس الإيحاءات فللمفاهيم معنى متباين يقتضي من المفكر اخضاعه دائماً للنقد وعدم الوقوع بـ «وثنية المفهوم (٢٤)». ويحدث العجز الذي تعاني منه ثقافة تستقي قيمها من ثقافة أخرى لا صلة لها بها «لأن العقل لا يستطيع أن يرد إلا على متطلبات واقع يسيطر عليه ويتحكم به ويكون هو نفسه جزءاً منه، وإلا فهو بالضرورة وعي العجز وإدراك القصور (٢٤)». فهاذا كان مصير كل المفاهيم والرموز والنظم المادية والذهنية؟ هل استطاع نظام العقل باعتباره محرّك الثقافة أن يهضمها ويستوعبها ويدمجها في الثقافة العربية أم لا؟ يبدو أن الواقع كان

<sup>(</sup>٤٤) برهان غليون، مداخلة في ندوة مجلة الوحدة حول وتصورات جديدة للنهضة العربية » الوحدة، العدد ٣١ ـ ٣٢، صفحة ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤٥) برهان غليون، اغتيال العقل، بيروت: دار التنوير، ١٩٨٥، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ص ١٣٠.

يتفلت من بين النظام العقلي الثقافي التقليدي: فكل ثقافة كها يقول غليون هي «بنت مجتمع وبيئة محلية وتاريخية وهي استجابة للمشاكل التي يطرحها وجودهما وآليات للإجابة عليها. . . وكل توازناتها الذاتية قائمة على التوفيق بين معطياتها ومستمدة من قضاياهما ومرتبطة برموزهما وهذا يعني أيضاً أن للثقافات شخصيات متميزة لا يمكن الخلط بينها (۱۹۵۸) والحالة هذه فإن الفكر، فكر نهضة وفكر الأنوار، الفكر الليبرالي، «يجب أن يكون معياره الواقع الاجتهاعي والتاريخي»، فليس هناك فكر خاطىء في ذاته، إنما يجب البحث في المغزى الحقيقي لهذه الأفكار في النظام الاجتهاعي الذي يبرر وحده وظيفة ومكانة هذه الفكرة أو تلك وعملها ولماذا ظهرت (۱۹۵۹) هذا يعني أنه علينا أن نبحث عن المقصد الوظائفي لفكر ما ودوره في الواقع المعاش والظرف التاريخي نبحث عن المقصد الوظائفي لفكر ما ودوره في الواقع المعاش والظرف التاريخي الذي يدخل فيه هذا الفكرية الحقيقية تحتاج إلى تحرير المفاهيم من مدلولاتها المفاهيم أذ أن النهضة الفكرية الحقيقية تحتاج إلى تحرير المفاهيم من مدلولاتها السابقة لأن هذه المفاهيم تأخذ دلالات متجددة، جديدة كلياً أو جزئياً إذا أسابقة لأن هذه المفاهيم ووُظفت في حقل آخر أو إذا أعيد استخدامها في سياقات أخرى أو إذا ما ارتبطت بمنظومة فكرية خالفة للمنظومة الأولى. .

نخلص إلى القول إن القراءة المعرفية \_ الثقافية للنهضة تظل ناقصة إلا إذا أحالتنا إلى القراءة السياسية المجتمعية بأوسع معانيها.

# ثالثاً: الأبعاد والمستويات السياسية المجتمعية للقراءات حول النهضة

نقصد بهذه المستويات، علاقات القوة القائمة بين أطراف تشكل المفاصل الرئيسية لعملية النهضة والتقدم والحداثة، هذه الأطراف هي ثلاثة: المجتمع ـ الدولة ـ الغرب.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤٩) برهان غليون، مجتمع النخبة، مصدر سابق، ص٥٦.

إن أنماط هذه العلاقة وتشابكها في كل مقعد وضمن ثنائيات ثلاث أيضاً ـ الدولة ـ المجتمع، الدولة ـ الغرب، المجتمع ـ الغرب، هي التي كان لها الأثر الأكبر في التأثير على العملية النهضوية رؤية وتنظيراً وتطبيقاً. إن ظرفية علاقات القوة هذه تحكمت في «ميكانيزمات النهضة».

يقول محمد عابد الجابري أن «البحث في السؤال النهضوي: لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا، وبالتالي كيف ننهض وكيف اللحاق بركب الحضارة الحديثة معناه البحث في آليات وميكانيزمات العملية النهضوية. فليس هناك قانون عام واحد يعبّر عن ميكانيزمات النهضة في كل العصور والأوطان، لكن يمكن للمرء أن يلاحظ بسهولة أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد عبرت عن بداية انطلاق بالدعوة إلى الانتظام في تراث. . . وبالضبط للعودة إلى الأصول. فالسؤال النهضوى لا يتنكر للهاضي ككل بل بالعكس أنه إذ ينطلق من نقد الحاضر والماضي القريب ليحتمى بالماضي البعيد الأصيل ليوظفه لصالح النهضة أي لصالح مشروعه المستقبلي<sup>(٠٠)</sup>» وبعد أن يحلل ظروف ومعطيات النهضتين العربية ـ الإسلامية والأوروبية الأولى يصل إلى حقيقة تاريخية وهي «إن ميكانيزم الرجوع إلى الأصول سواء في النهضة العربية الأولى التي قادها الإسلام أو في النهضة الأوروبية الحديثة ما كان يمكن أن يتخذ شكل الرجوع إلى الماضي من أجل تجاوزه هو والحاضر إلى المستقبل لولا غياب الأخر أي التهديد الخارجي. هكذا تتغيّر ميكانيزمـات النهضة عنـد وجود الخطر الخارجي لتصبح ميكانيزمات دفاعية حيث تلتجىء الذات إلى الماضى وتحتمى به لتؤكد من خلاله وبواسطته شخصيتها لـذلك يعمـد الإنسان إلى تضخيمه وتمجيده ما دام الخطر الخارجي قائماً. . إن الظروف الموضوعية التي حركت اليقظة العربية الحديثة قد جعلت من ميكانيزم النهضة فيها ميكانيزماً للدفاع أيضاً. . إن دور العوامل الداخلية في اليقظة كان ثانوياً ولم يكن محركاً

<sup>(</sup>٥٠) محمد عابد الجابري: «إشكالية الأصالـة والمعاصرة في الفكـر العربي الحـديث والمعاصر صراع طبقى أم مشكل ثقافي » المستقبل العربي، العدد ٦٩، تشرين الثاني، ١٩٨٤، ص ٥٤ - ٦٠.

أساسياً، بل يمكن القول إن العامل الخارجي المتمثل في التحدي الأوروبي بمختلف أشكاله هو الذي حرّك العوامل الداخلية والاقتصادية منها والاجتماعية (٥٠). . «ويشدد الجابري على الطبيعة المزدوجة للعامل الخارجي أي صورته كعدو غابر وصورته كنموذج مغرٍ للحداثة والتقدم بكل قيمها العصرية (٥٢).

إن النهضة والتقدم هما النموذج الأوروبي الماثل أمام المصلحين والمفكرين العرب في عصر النهضة بكل نظمه ومؤسساته وقوانينه. وهذا النموذج ينظر إلى الماضي، إلى التراث نظرة سلبية باعتباره «داخلاً في عملية المصراع الاجتماعي». وباحتداد هذا الصراع واتضاحه تتبين الطبيعة الجزئية لتراث كان معتبراً أنه تراث الجميع، ويشبع الارتياب ليتناول المعارف والقيم الموروثة. هذه كلها تسند معنوياً نظاماً من علاقات مجتمعه أصبح الآن مهددا وبالتالي فإن الفئات التي كان النظام التقليدي ضامناً لسيادتها (الفئات الارستقراطية) هي التي من مصلحتها الدفاع عن التراث (بوجه طبقة وسطى نامية كان التراث بالنسبة إليها جهازاً من معارف وقيم وغطاً في السلوك عليها أن تتجاوزه). ولكن الأمر يختلف حين يتعلق بمجتمع واقع تحت الضغط الأجنبي، فكما أن ضرورات دفاع هذا المجتمع عن نفسمه تجعله يعطي الصدارة لقيم التوحيد على قيم التعدد، والانسجام على التهايز، فالتراث هنا يلتجيء إليه الجميع ويستثمرونه حسب ما يفرضه ظرف الضغط والتحدي يلتجيء إليه الجميع ويستثمرونه حسب ما يفرضه ظرف الضغط والتحدي كما يقول على أومليل(٢٠٠).

لكن القضية بالنسبة لناهي أبعد من هذا وهي أبعد من مسألة علاقة التراث والأصول بعملية النهضة. إن عملية النهضة وميكانيزماتها قد تأسست على

<sup>(</sup>٥١) نفس المصدر، ص ٦٣ - ٦٤.

<sup>(</sup>٥٢) نفس المصدر، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥٣) على أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، مصدر سابق، ص ١٤.

صورة كلاسيكية في معظم الكتابات (ث) التي تناولت الفكر العربي ـ الإسلامي في عصر النهضة على أشكال يعبر عنها أحمد صدقي الدجاني بقوله: «معلوم أن مواقف محددة تبرز في مجتمع الحضارة المتأثرة إزاء الحضارة المؤثرة، وقد شرحها دارسو الحضارات وفي مقدمتهم توينبي: فهناك الرفض المطلق. . ويدفع إلى الانكهاش وإلى الانكفاء بالتراث واللجوء إلى الماضي. وهناك موقف القبول المطلق لكل ما تأتي به الحضارة الجديدة والحافز إليه الاعتقاد بأنه وحده كفيل بالحفاظ على الكيان ومسايرة الرمن وتحقيق التقدم. وبين هذين الموقفين المتناقضين مواقف مختلفة تتباين في مدى الرفض والقبول. هذه المواقف هي المنالبة عند تواصل الحضارات وتفاعلها. وإليها ينتمي الكثرة من أبناء المجتمعات المتواصلة وهي تتفق على الأخذ والاقتباس من الجديد والجمع بينه وبين القديم وتقرن بين الأصالة والمعاصرة ولكنها تختلف أحياناً في الهدف وأحياناً في الوسيلة (°)».

إن هذا التقسيم الثلاثي: تقليدية محافظة، تحديثية تقدمية وموقف توفيقي إصلاحي يتكرر بأشكال وتسميات أخرى لدى عدد كبير من دارسي عصر النهضة واستجاباته للتحدي الغربي.

نأخذ مثلًا معبراً من المدرسة المنادية بالتغريب والرافضة لروح التوفيق. ففي رد سلامة موسى على سؤال طرح عليه حول أنه:

«هل ينبغي لأهل الأقطار العربية اقتباس عناصر المدنية الغربية وبأي قدر وبأي حد يجب أن يقف هذا الاقتباس؟».

أجاب موسى «إن علة الأقطار العربية ورأس بلواها أننا ما زلنا نعتقد أن هناك مدنية غير المدنية الأوروبية، فلا نتقبل مبادىء الـبرلمانية والديمقراطية والاشـتراكية وهـذه مبادىء لم تعـرفها آسيـا أمّ الاستبداد الأوتـوقراطي، في

العصر: الأصالة والمعاصرة، المستقبل العربي، العدد ٦٩، ص ٢١.

<sup>(</sup>٥٤) من هـذه الـدراسـات: الـبرت حـوراني، الفكـر العـربي في عصر النهضـة، وهشـام شرابي، المثقفون العرب والغرب وعلي المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة... (٥٥) أحمد صدقي الـدجاني، والفكـر الغربي والتغيير في المجتمع العـربي، في التراث وتحـديات

الحكومة والدين والأدب والعلم مع أنها لب النجاح القومي»، «ليس هناك حد يجب أن نقف عنده في اقتباسنا من الحضارة الأوروبية والحقيقة كها قلت إن في العالم العربي صراعاً بين المبادىء الأسيوية التي ينصرها ويذود عنها رجال الدين والمبادىء الأوروبية التي تدين لها وتعمل على نشرها طبقة صغيرة عدداً ولكنها كبيرة حرمة وجاهاً باعتبار أن في يدها مقاليد الحكم، فهذه الطبقة تستطيع أن تحضر العالم العربي بسن قوانين كأن تعاقب مثلاً المرأة المتحجبة. ولا قبل لنا بانتظار التطور الاجتهاعي لأن العالم يثب نحو الأمام (٥٠٠) نص طويل وواضح أوردناه نظراً لأهميته ودلالاته الخطيرة لأننا نعتبره عمثل جوهر ما وصل إليه مسار الفكر الإصلاحي الليبرالي.

الجدير بالذكر أن تطور مراحل الفكر الليبرائي ابتداء من الفكر الديني الدفاعي والتوفيقي وصولاً إلى الفكر الدهري العلماني المتغرب التابع لم يحصل فقط بتتابع زمني بين جيل وجيل أو بين مدرسة ومدرسة بل أنه قد حصل داخل المدرسة الواحدة وحتى الشخص الواحد: من هذا المنظور يتمتع قاسم أمين (١٨٦٣ ـ ١٩٠٣) بقيمة تمثيلية خاصة بالنسبة إلى عصر النهضة. فمن ناحية عبر النهضة نفسه للمنافحة أي الدفاع عن القيم الموروثة عن الماضي الزاهي وللتأكيد على استمرارها في الفاعلية وعلى قدرتها على المواجهة كها جاء في كتابه (المصريون: رد على الدوق دراكور ١٨٩٤) ومن ناحية أخرى صب عصر النهضة جهوده على النقد، أي تشريح مظاهر التأخر في المجتمع عصر النهضة جهوده على النقد، أي تشريح مظاهر التأخر في المجتمع العربي. . . وعلى ضرورة التعبير في الفكر والواقع حتى يستوي الشرق من جديد نداً للغرب، كها جاء في كتابيه «تحرير المرأة» ١٨٩٩ و«المرأة الجديدة»

<sup>(</sup>٥٦) ورد نص السؤال والجواب في: عيسى النصراوي، سلامة موسى والمدنية الأوروبية، الوحدة (بيروت) السنة ١، العدد ٥ أيلول ١٩٨٠، ص ٣٠. ومجلة الوحدة هذه صدرت منها ستة أعداد فقط سنة ١٩٨٠ عن دار طريق الوحدة بيروت، وهي غير مجلة الوحدة الصادرة من المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط ولذلك سيجري التمييز بينها من خلال ذكر بيروت كمكان صدور المجلة الأولى عندما نستشهد بمقالات منها.

تشكل انقلاباً مفاجئاً دونما تمهيد وهو انقلاب في التقييم. وكها في كل جرح نرجسي في علم النفس الفردي والجمعي، لم يكن أمام الرد على هذا الجرح (التأخر التاريخي بوجه التقدم الأوروبي) إلا أن يتخذ أحد شكلين: إما محاولة إنكار الجرح بالذات أو محاولة إبرائه ولأمه (٥٠).

في الكتاب الأول يأسف قاسم أمين أن تكون النظرة الأوروبية المرتبابة قد غزت منذ فترة عقول المسلمين وجعلتهم للأسف يهجرون تقاليد الإسلام القديمة ويدعون إلى أن تنقلب الآية وتضع أوروبا نفسها في مدرسة الإسلام وتنظيمه الاجتماعي. ويسأل: «لماذا لا تأخذ أوروبا من الإسلام الدواء الذي يذهب مرضها». قاسم أمين يتكلم في هذا النص بلسان جميع المنافحين منذ أن أوجد الجرح النرجسي ضرورة المنافحة(٥٠) لكن المفاجأة تحصل في كتب الأخرى حيث ينصرف إلى تجريد الحضارة العربية الإسلامية من محاسنها في النظرية والمارسة معاً وإلى إحصاء مثالبها في كل ميدان. فهو يعيب على هذه الحضارة أنها لم تعرف النظام السياسي المقنن الذي من شأنه أن يحد اعتساف الحـاكم، وينكر أن تكـون هذه الحضـارة قننت العـدالـة أو عـرفت قــانــؤنــأ للعقوبات. . وأنهم (المسلمين) ما كانوا يعرفون العلوم الاجتهاعية والسياسية والاقتصادية لأن هذه العلوم حديثة العهد وينكر أن يكونوا عرفوا الحياة العائلية وينكر أن تكون هذه الحضارة أبدعت أي نظرية أخلاقية ، وتصبح الحضارة العربية الإسلامية حضارة فقه في حكم تجريمي كلي يضعها بالمقابلة مع حضارة أوروبا التي هي حضارة علم. يعلق جورج طرابيشي على هذا التحوّل بالقول «وكأن قاسم أمين لم يجد مخرجاً لمأزقه وجرحه غير أن يتقمص في نهاية المطاف شخصية جارحة وهذا ما يسميه علماء النفس تماهياً مع المعتدى، وينهي أمين الفصل الأخير من كتابه الأخير بهذه المفارقة: «لن تكون مصر مصرية إلا إذا

<sup>(</sup>٥٧) انظر: جورج طرابيشي، دعصر النهضة والجـرح النرجسي، نسـوية قـاسم أمين بـين المنافحـة والنقد، الوحدة، العدد ٣١ ـ ٣٢، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق، صفحة ١١٧ و١٢٥ ـ ١٢٨.

تأوربت وتغربت، ووصل الأمر بقاسم أمين إلى تحطيم واحد من الدفاعات الأكثر كلاسيكية التي حاولت بها الحضارات والثقافات الشرقية الجريحة تضميد جرحهاالنرجسي في مواجهة الحضارة الغربية الغازية لها في عقر دارها، ونعني به الدفاع (المنافحة) الذي يقوم على الاعتقاد بأن الغرب لم يتفوّق إلا في الماديات بينها يبقى التفوّق الروحي من امتياز الشرق. لقد أصر أمين على بيان تفوّق الحضارة الغربية حتى في المضهار الروحي والأخلاقي. . هناك عند قاسم أمين نجد تحقيراً للذات وتقريظاً للآخر. لكن ما يلفت النظر في نص قاسم أمين عندما يقابل بين عادات الغربيين وأخلاقهم وبين عادات الشرقيين وأحوالهم هو أصراره المتعين لا شعورياً في تقديرنا، على كيل الوقائع بكيلين: فهـو فيها يتعلق بالغربيين يرى أخلاقهم رؤية فينو\_ مولوجية خـالصة (من شــأن الفينو مولوجية أن تصون مثالية الـظاهرة المـدروسة) ويمتنـع عن البحث في تعليلها السوسيولوجي (من شأن السوسيولوجيا أن ترد الظاهرة المثالية إلى أسباب أكثر واقعية) أما عندما يتناول الحياة الخلقية للشرقيين فأنه يسرفض أن يتناولها في فينومولوجيتها بل يصر على التحري عن الأسباب السوسيولوجية لواقعة مثالية كواقعة الكرم الريفي ليعزو إليها سبباً تسفيلياً مثل حب الشهوة(٥٩). قد يمكن مقارنة هذه الحال بمركب نقص تجاه الآخر. هل أن الجرح النرجسي العميق هذا سببه أن الحضارة الغربية لا تترك لنهرنا (أو سياقنا ونمطنا التاريخي ـ المجتمعي) من خيار آخر غير أن يكون رافداً؟ لعل الجـرح النرجسي هـو أن يصير النهر مجرد رافد وأن يكون مفتقداً أيضاً إلى تعيين مجراه (٦٠).

في القسم الأول من هذا الفصل (حول الجانب المعرفي ـ الثقافي من فكر النهضة) حاولنا أن نتطرق جزئياً إلى فكر الموقف التوفيقي، أي إلى التيار الإصلاحي ـ الإسلامي ـ الليبرالي لنشير إلى أن هذا الموقف لا يندرج كموقف مستقل متهاسك متسق البنية فكرياً وثقافياً لأنه ليس صاحب مقالة مستقلة به.

<sup>(</sup>٥٩) سهيل القش، في البدء كانت المانعة، بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٠، ص ١٩ ـ ٢٠. (٦٠) راجع أيضاً: المصدر السابق، صفحة ٣١.

فالخلط المفاهيمي يربك الفكر والثقافة ولا يؤسس لمقالة مستقلة إلا كردود فعل ومقاصد وحاجات لا تتراكم بشكل إيجابي كشكل منفصل واع بل تظل عملية انتقائية تجميعية رجراجة.

إن عملية النهضة ليست عملية ذاتية تتعلق بذات كانت تعاني نقيض النهضة أي الكبوة فأرادت النهوض عبر مشروع تغيير فكري تنويري فقد انتهى هذا المشروع عملياً بخضوع دول عربية للاحتلال الغربي الاستعماري وخاصة في مصر ١٨٨١. عندها انتهت الإشكالية النهضوية وبدأت مرحلة تاريخية ثانية. ويمكن أن تمتد إشكالية النهضة وصولاً حتى الحرب العالمية الأولى حيث عم الاحتلال الأجنبي. وبقي الموقف حتى ذلك الحين - الموقف الوسطي - سيد الوضع فكرياً وثقافياً ولكن سرعان ما انزلق وتكيف مع ضرورات الوضع السياسي العام الناشىء وإذا بالفكر اللاتوفيقي بمختلف اتجاهاته العلمانية والمتغربة والقومية يصبح سيد الموقف.

تصادفنا في تحديد ميكانزم النهضة وتقييمها وقراءتها مسألة أساسية تتعلق بتحقيب الفترات التاريخية وتصنيف الاستجابات والتيارات الفاعلة على المستوى السياسي والثقافي. إن هذه المستويات التاريخية والسياسية والثقافية تتداخل أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى ولكن في جميع الأحوال تبقى القراءات المختلفة لتلك التصفيات والتحقيبات غير معبرة عن «وعي المذات» بل هي تكرار لوعي «الغالب» أي الغرب في هذه الحالة، وما يقدمه من «صورة» عن وعينا لذاتنا، فالغالب والحالة هذه هو الذي يملك حق تسمية المغلوب كما يقول سهيل القش «إن مقياس قراءات تاريخ الفكر منذ بداية النهضة واليقظة تكرار علي يستعيد مسلمات يقدمها الغرب الغالب (٢١)»، فالمثقف العربي المغلوب واعتراف بعبوديته للآخر وقبوله بتسميات وتصنيفات هذا الآخر لمسار وعيه، هو الذي يبدأ تاريخه من خلال العلاقة بين

<sup>(</sup>٦١) المصدر السابق ، ص ١٩ ـ ٢٠ .

ذاته الضائعة والغرب وهي المقولة المركزية التي تحكم نظرياً إشكالية الاستشراق ونسخته الباهتة لدى فئات متعددة من المثقفين العرب (٢٦) إن المسألة هي إذن مسألة غلبة شاملة على المستويات العليا الحضارية ـ السياسية ، هذه الغلبة بما لها من تنظير أيديولوجي هي التي تشكل مرجعاً للقراءات التي أسست لوعي زائف للذات لا يتطابق دائماً مع الواقع التاريخي ـ المجتمعي . علينا إذن فك الإرتباط بين ميكانيزم النهضة كمحاولة وتجربة تاريخية واقعية وبين ما يسمى الفكر العربي الحديث بقراءاته التي لا يمكن أن توصف بالبراءة ولا بالتفلت من الأطر المرجعية النظرية والمنهجية التي تأتي من خارج النسق التاريخي المجتمعي الذي يجري تقييمه وقراءته وتفكيكه . إن السؤال المطروح هو هل يمكن اكتشاف المنطق الداخلي للنسق العربي ـ الإسلامي الذي حصلت داخله تجربة النهضة أو اليقظة؟ هل يمكن إيجاد معايير خارج القوالب الفكرية والنظرية الأوروبية التي تسعى إلى إلغاء تاريخنا واختزاله أي إلى تكرار على لتجارب أوروبية في القرون الوسطى وما بعدها؟ هل يمكن قراءة سياسات النهضة بالاستناد إلى معايير تلتقط جدلية الصراع والتفاعل التناحري بين الغالب والمغلوب؟

من الغالب ومن المغلوب؟ والأهم من هذا كيف تتشكــل خيـارات الغالب في مواجهة المغلوب؟

<sup>(</sup>٦٢) راجع أيضاً: المصدر السابق، ص ٣١.



## الفصل الثبالث

## في التجربة التاريخية

أولاً: المجتمع والدولة لحظة الاصطدام والوعي بالغرب

١ ـ نموذج محمد على / الطهطاوي

كان رفاعـة الطهـطاوي «الحليف الثقافي» لمحمـد علي بـاشا ومشروعـه السياسي (١٨٠٥ ـ ١٨٤٩) لكنه كان حليفاً تابعاً.

قد يقال أن المشروع الثقافي اصطدم بالمشروع السياسي لجهة طغيان الأخير وتعسفه وقيامه على السخرة والطغيان وكم الأفواه، الأمر الـني تؤكده كتابات رفاعه في دعوته إلى العدل والمساواة والحرية. . لكن هذا يؤكد مشكلة انفصال ضمن غاية واحدة وإصرار المثقف على عدم التلوّث بالوسيلة التي وضعته حيث هو أي عدم التلوّث بالسياسة (١٣٠) فأين الثقافة ودورها في مشروع محمد علي بناء الدولة الحديثة العصرية ؟ ولكن بما أن للسياسة أولوية في تحديد الدور الثقافي، وجب علينا تحديد مشروع محمد علي وماهيته. إن السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه أولاً هو: هل يمكن اعتبار حركة محمد علي باشا حركة قومية من أجل بناء «الدولة القومية» أي الدولة ـ الأمة؟؟ وهل منظم هذه الحركة في صراع قومي ضد الاستعار التركي؟ وبالتالي هل هي حركة استقلالية عن السلطنة العثمانية؟

<sup>(</sup>٦٣) انظر: حازم صاغية وسؤال حول فكر النهضة العربية، الوحدة، (بيروت)، السنة ١، العدد ١، آذار ١٩٨٠، ص ٩٧.

يقول عادل حسين «إن مصر كانت دائماً جزءاً من وحدة سياسية أوسع أحياناً تكون هي مركز الوحدة وأحياناً أخرى لا تكون. ويكمن الفارق في أنها إذا كانت المركز كانت سلطة حاكمها تمتد إلى تقرير السياسة الخارجية سلماً أو حرباً.. وكان الأمر ينتهي عادة إلى قيام الحاكم في الدولة الأوسع بمهات السياسة والعلاقات الخارجية ويظل القائم على الإدارة المصرية مسؤولاً عن مهات الإدارة الداخلية.. في ضوء الخلفية العامة نذكر أن محمد على (في النصف الأول من القرن التاسع عشر) حاول أن ينقل مركز الوحدة السياسية الأوسع من الإستانة إلى القاهرة (مرحلياً أو كمحط دائم) وهذا يعني أن يتحوّل الوالي إلى «سلطان» (15)».

إننا نحاول إعادة النظر في هذه المسألة طبقاً لقوانين الداخل والخارج وصراع العصبيات التي تميّز بها النسق التاريخي العربي ـ الإسلامي . «لقد كان من الممكن لولا التدخل الأوروبي ـ الذي كان محتماً أن تقوم ربما دولة علوية أو سلطنة علوية يكون مركزها القاهرة بدل اسطنبول وتكون هذه السلطنة الجديدة هي إحدى السلطنات البديلة التي تبرز في سياق حركة الاجتماع الإسلامي وقوانينه الداخلية . بديلة بطابعها الوحدوي الذي لا يعترف بحدود جغرافية وسياسية في المناطق التي خضعت تاريخياً للدولة الإسلامية إلى ما يسميه الفقهاء دار الإسلام (٥٠٠)». إذن فالعوامل التي حجمت مشروع محمد على باشا وأعطته طابعاً إقليمياً عربياً ثم مصرياً هي عوامل أوروبية خارجية حالت عبر حساباتها الاقتصادية والاستراتيجية دون ذلك .

ويقول وجيه كوثراني: «إن فكرة الدولة العربية لم ترد في مراسلات محمد على باشا وابنه بل جل ما ورد مداولات في موضوع احتمال إسقاط السلطان في

<sup>(</sup>٦٤) عادل حسين: «المحددات التاريخية والاجتهاعية للديمقراطية،» أزمة المديمقراطية في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦٥) وجيه كوثراني، والعثمانية من السلطنة إلى الدّولة القويمة،» الفكر الإسلامي المعـاصر، العدد ٣، تموز ١٩٨١، ص ٩٥.

اسطنبول أما صيغة «إقامة مملكة عربية مستقلة على رأسها محمد علي فلا نجدها في رسائل وبيانات محمد علي. إنها تتكرر فقط في محادثات وخطابات الدبلوماسية الأوروبية: روسيا ـ النمسا ـ بريطانيا ـ فرنسا وخاصة هذه الأخيرة التي اقترحت أن تضم باشوية محمد علي مصر وبلاد الشام (حتى حدود طوروس) كما اقترحت أن تبقي الباشوية العربية هذه تابعة للسلطان (٢٦٠) إن هذه العوامل الخارجية التي تتعلق بطبيعة التوازن الدولي الأوروبي ومكانة الدولة العثمانية فيه هي التي أعطت مشروع محمد علي «طابعاً إقليمياً أخذ بعض المفكرين العرب ينظرون له تنظيراً قومياً عربياً (٢٠٠)».

إذن كان يمكن أن تنشأ «سلطنة علوية» بديلة عن السلطنة العشانية المتهافتة على امتداد الرقعة الجغرافية المتعددة الأثنيات (٢٨٠) هذه الدولة كانت لتشكل الاستمرارية التاريخية للدور «التوحيدي والجهادي» التي قامت بها الدول الإسلامية والتي اكتسبت من خلالها شرعية وجودها كأمر واقع. إن القدرة العسكرية التي امتلكها العثمانيون وجهادهم لأعداء المسلمين وتوحيدهم للمشرق الإسلامي منذ القرن الخامس عشر السادس عشر. إن هذه القدرة والقوة هي التي جعلت من القول بأن «غالبية العرب الساحقة قد ظلت على ولائها للخليفة وللسلطان العثماني. . خاصة وأن العربي المسلم عندما كان يتكلم عن الإمبراطورية العثمانية كان يعتبرها امبراطوريته (٢٩١) هذا القول له مصداقية . لقد استمرت المراهنة على العثمنة كإطار سياسي يوحد الجميع في وجه الخطر الأوروبي في المؤتمر العربي الأول (باريس ١٩١٣) وبذلك يمكن

<sup>(</sup>٦٦) وجيه كوثراني، المصدر نفسه، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦٧) وجيه كوثراني، المصدر نفسه، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٦٨) حول هذه النقطة، راجع أيضاً: منير شفيق، تعقيب في: القومية العربية والإسلام، ص ٢، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧، ص ١٩٦١.

<sup>(</sup>٦٩) جلال أحمد أمين، المشرق العربي والغرب، ط ٢، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص ٢٤ ـ ٢٥.

القول «أن الإمبراطورية العثمانية في تاريخها الطويل كانت تعبيراً وفياً للنسق العربي الإسلامي السني التقليدي . . . (٧٠٠) » .

إن الشروط نفسها التي جعلت من الترك العثمانيين قوة إنقاذية توحيدية إسلامية كان يمكن لها أن تجعل من محمد علي باشا قوة إسلامية توحيدية بديلة.

## ٧ ـ المستوى المجتمعي الداخلي لمشروع محمد علي النهضوي

يقول جلال أمين «لقد قيل في تفسير فشل تجربة محمد علي إن الصناعات التي أقامها كانت باهظة التكاليف وإن المنسوجات التي تنتجها مصانعه كانت أعلى نفقة بكثير من أسعار المنسوجات البريطانية التي كان يمكنه استيرادها. وهاجمه بعض السياسيين البريطانيين لتطبيقه نظام السخرة في بعض المشروعات العامة . وقيل أن سقوط حكمه في سوريا يرجع إلى ارتفاع ضرائبه وتطبيقه الصارم لنظام الخدمة العسكرية الإجبارية . وقيل أن فتوحات محمد علي العربية لم تكن مدفوعة بأي شعور قومي بىل لطموحه الشخصي المحض وأطهاعه . ولكن ارتفاع نفقات الصناعة الوطنية لم يمنع دولة قامت بجهايتها من تحقيق ثورة صناعية ولم يمنع الطموح والأطهاع الشخصية لقائد أمة من تحقيق آمال أمته والنجاح والفشل لم يكونا قط مرهونين بنبل الباعث (۱۷)».

يبدو أن جلال أمين كها يقول في مكان آخر كان يعتقد أن المسلمين ما زالوا في حاجة إلى مستبد عادل بعبارة الأفغاني، وهو يعتبر أن التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث سواء بسواء يشهدان بأن أزهى فترات النهضة كانت هي فترات الدولة القوية... ومنها فترتا حكم محمد على وجمال

<sup>(</sup>٧٠) تركي على الربيعو، «قراءة في النسق السياسي والفكري لرواد عصر النهضة»، الوحدة، السنة ٣، العدد ٣١ ـ ٣٢، أيار ١٩٨٧، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٧١) جلال أحمد أمين، المشرق العربي والغرب، ط ٢، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص ٢٤ ـ ٢٥.

عبد الناصر. وأن العرب لم يقتربوا من تحقيق أهدافهم في النهضة والوحدة وبناء اقتصاد مستقبل واستقبلال الإرادة مثلها اقتربوا منها خيلال هاتين الفترتين (۲۲). إن هذا التعاطف مع محمد علي ومشروعه النهضوي يصدر عن قناعة بأن مثل تلك القيادة ومثل هذا المشروع هو القادر على تحقيق أهداف الاستقلال والنهضة على كافة المستويات رغم كل المعوقات والأثهان الباهظة. حقاً لقد حقق محمد علي «في عقود قليلة من الزمان ما يشير الدهشة والإعجاب. فهو الذي بني دولة حديثة. وأسس من العدم تقريباً جيشاً ضخاً حديث العدد والعدة. وبني أسطولاً واجه أساطيل الدول الكبرى. ولعل من أهم ما فعله هو أنه أدخل مصر والعرب في عصر التصنيع. . . أدرك محمد علي أن الحداثة نهج متكامل لا ينجع في حقل أو ميدان في ظل غيابه في الميادين الأخرى، فالجيش الحديث لا يكون إلا بصناعة حديثة والصناعة الحديثة لا تكون إلا باقتصاد حديث وذلك لا يكون إلا بتعليم وثقافة حديثتين، ولا يكون ذلك إلا بإدارة حديثة، وقس على ذلك (۲۷)».

هكذا يبقى محمد على باشا صاحب الفضل الأول في إدخال النهضة والحداثة كمشروع عملي متكامل للدولة والمجتمع معاً. لذا فإنه يكتسب إعجاب الكثيرين وتعاطفهم كرمز لمحاولة انطلاق للأخذ بأسباب القوة العصرية التي أجهضت على يد «الخارج» أو «الآخر» الذي نجح في إحباط كل تجربة ذاتية للتقدم والنهضة. هذا هو تقييم سريع لما نقرأه لدى المؤرخين ولدى المفكرين المحدثين بشكل عام.

## ٣ \_ انفصام المجتمع عن الدولة: مركزة القوة

عندما أخذ أرتين باشا بترجمة كتاب «الأمير» لميكافيللي استوقف محمد علي

<sup>(</sup>٧٢) انظر: جلال أحمد أمين، تعقيب على مداخلة في: «ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» مصدر سابق، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٧٣) معن زيادة والمعالم الأولى للمشروع النهضوي في القرن التاسع عشر، ، مصدر سابق، ص ٣٢.

بعد أن قرأ قسماً من الكتاب قائلاً «تيقنت من أنه ليس هناك ما يمكنني أن أتعلمه منه إنني أعرف من الحيل أكثر بكثير مما يعرف فلا حاجة لك أن تترجم أكثر مما فعلت (٧٤)».

لقد وعي محمد على درس ميكافيلي لا بل تفوّق عليه وهكذا سارع إلى تحطيم القوة التي رفعته إلى الحكم، «وهكذا بتشتيته لشمل المشايخ وتأليبهم بعضهم على بعض وتمكنه أخيراً من استضعاف زعيمهم السيد عمر مكرم ونفيه إلى دمياط قضى على بدايات المشاركة الشعبية وعلى إمكانية التطور الحقيقي ومضى في طريقه منعزلًا نهائياً عن الشعب (٧٥)». كان لمحمد على باشا نخبته المنفصلة عن الجماعة ولكن بعكس منطق الاستمرارية التاريخية التي أبقت على المؤسسة الدينية كرابط بين المجتمع والدولة يعوض جزئياً عن الخلل الخطير في التواصل بين الحاكم والمحكوم ، فقد اصطدم محمد على وهو يحاول تثبيت سيطرته بمصر بشيوخ الأزهر. وكان يحاول إنشاء قوة عسكرية حديثة بمصر فأدرك أن موقع الأزهر الاجتهاعي والعلمي لا يتيح له ذلك. . من هنا كانت خطة محمد على مزدوجة: ضرب موقع الأزهر الاجتهاعي عن طريق السحب التدريجي للسلطة التعليمية من يد شيوخه وما يحيط بها من هيبة دينية، وإنشاء مدارس عسكرية وتقنية حديثة تعينه فيها هو بسبيله من إنشاء جيش حديث. وما أن جاءت الأربعينات من القرن التاسع عشر حتى كان نظام مواز للتعليم التقني واللغات قد تكوّن ونما إلى جانب الأزهر ولا يخضع للأزهر وتوجهاته(٧٦) وهكذا مع مرور الوقت انقطعت بصورة شبه نهائية صلة الوصل «الشرعية» بين المجتمع والدولة وباتت المؤسسة الدينية مستبعدة من الدولة ووظائفها، تلك المؤسسة التي كان لها الفضل الأكبر في تأييـد وتثبيت حكم محمد على في مصر بعد خروج الفرنسيين عام ١٨٠١.

<sup>(</sup>٧٤) نقلا عن: جلال أمين، المشرق العربي والمغرب، مصدر سابق، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧٥) ذوقان قرقوط، وجوانب غير معروفة من تجربة محمد علي باشاً، الوحدة، ٣١ ـ ٣٢، نيسان ٨٧، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٧٦) رضوان السيد، الإسلام المعاصر، بيروت: دار العلوم العربية، ١٩٨٦، ص ٨٤ ـ ٨٥.

«إن تجربة محمد علي في الاستقلال بمصر، شروعاً في إحياء الإمبراطورية العثمانية على يديه، قد أدت به إلى تشكيل نخبة \_ وإن كانت منفصلة عن النخبة الحاكمة \_ وإن كانت في دولة الحلافة \_ فقد تشكلت على صورتها تقريباً من عناصر منفصلة نسبياً عن الجهاهير. فاكتملت لمحمد علي على مدى من السنين صياغة نظامه السياسي على صورة يمكن أن يسمى «العثمانية الحديثة» وتشكلت نخبة الحكم سواء في الوظائف المدنية أو العسكرية ممن كان يحيط به من الأتراك والعثمانيين الذين جاءوا معه وبقوا على روابط الولاء له وممن جمعهم من غلمان المهاليك وصبيانهم الذين اصطفاهم لنفسه بعد القضاء على كبار المهاليك والمناوئين له والذين قام بتدريبهم على فنون الحرب الحديثة خبراء أوروبيون. وكان يوازن قوة الأتراك بقوة هؤلاء المهاليك. أما المصريون الذين تكوّن منهم الجيش منذ ١٨٦٠ فقد بقوا محصورين في المستويات الدنيا(٢٧٧)».

ما نحاول التدليل عليه هو ذلك الانفصال بين الصفوة الحاكمة وبين الجاهير التي تشكل مادة مشروع محمد علي النهضوي ووقوده. لقد تمكن محمد علي من تجييش حوالي ٢٧٦ ألف جندي من سكان مصر المقدر عددهم ٥,٥ مليون بحسب إحصاء ١٨٣١.

لذلك أثر التجنيد في الزراعة بحرمانها من السواعد القوية. ويطرح ذوقان قرقوط سؤاله بعد عرض سريع للآثار السلبية للتجنيد قائلًا: «هل يستطيع مثل هذا الجيش بقياداته الأجنبية وجنوده المغلوبين على أمرهم على هذا النحو أن يحمل فكرة أو يتطلع إلى هدف أو يقوم بتغيير(٧٨)».

ماذا تغيّر في مجتمع مصر محمد علي؟، هذا المجتمع الذي شكل وقود مشروعه، لقد تمّ عصر المجتمع المصري لصالح تحديث قسري ممركز في السلطة المنفصلة عن الجماعة: يصف د. وضاح شراره هذا التغيير قائلًا:

<sup>(</sup>۷۷) طارق البشري، «الخلف بين النخبة والجهاهير. . . ، ، مصدر سابق، ص ۱۷۲ ــ ۱۷۹ . (۷۸) نقلا عن: ذوقان قرقوط، وجوانب غير معروفة من تجربة محمــد علي بــاشـا، ، مصـــدر سابق، ص ۱۰۷ .

«ظاهرة ضخمة شرعت تتكوّن في أرجاء مصر: لم يبق حرفة أو مهنة، لم يبق أمام جامع في دسكرة من دسكرات الصعيد، لم يبق رجل يملك بندقية أو ناظر على أرض أو فلاحة، أو شيخ قرية أو حامل ورقة تفيد ملكاً أو رزقاً أو أحباساً، إلا ووضع الباشا الأعلى عليه اليد. كان حكم محمد على الذي يرى فيه البعض « بناء الإمبراطوريات » أول تجسيد لمشاريع قومية إمبراطورية ، عملية رمي شباك هائلة على مجتمع كامل وعصره(٧٩)». . لقد كان مشروع محمد علي صورة مأساوية لمركزة القوة، قوة المجتمع العسكرية والإنتاجية والتنظيمية والتربوية وحصرها وتجميعها في موقع واحد لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية وسلطاتها المختلفة. لأول مرة يأخذ الاختلال في علاقة المجتمع بالدولة هذا الحجم الذي ينذر بكوارث سوف نشعر بآثارها نحن بعد قرن ونصف من تجربة محمد على. قد تكون هذه الأوضاع هي التي دفعت ببرهان غليون إلى اعتباراته «ما كان لدولة محمد على وللدولة العربية الحديثة التي ظهرت فيها بعد المتطلعتين إلى الغرب من مثال أعلى يلف حول الجهاعة الجديدة التي خرجت من القرون الوسطى الإمبراطورية بدون هوية محددة، غير عبادة القوة العسكرية والتكنولوجية، أي مثال الحداثة الذي لا يقدم لا هدفاً أسمى ولا معايير اجتماعية عليا تخلق الإجماع الضروري لكل نهضة»(^^) ولعـل هذا الواقع هو الذي دفع بغليون للقول بأن «هذه النهضة لم تكن إلا نهضة البعض واختناق الأخرين(٨١) أي نهضة للنخبة والدولة واختنـاق للجهاهــير، للرعية. أما مثال الحداثة فكان الدولة النابوليونية: «فمثلم خلق نابوليون طبقة ارستقراطية على مقياس حكمه الأوتوقراطي، أحاط الباشا المصري نفسه بعصبية جديدة سائدة فوق عصبية الماليك السائدة، ليؤسس على انقاضها ارستقراطيته الخاصة، نسيج أقوامي من الأتراك والأكراد

<sup>(</sup>۷۹) وضاح شرارة، حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين، بديروت: دار الحداثة، ۱۹۸۰، ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٨٠) برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٩، ص ٣١. (٨٠) المصدر السابق، ص ٤٤٣.

والألبان والشركس والأرمن والأوروبيين. وبعدها عمد إلى الحاق دوائر المجتمع بالدولة فالغى نظام الالتزام ليغير بذلك التشكيلة الاقتصادية للاجتهاعية، وتدخل في شؤون الأوقاف ووجه ضربة معول في أساسات طبقة العلماء... استكملها بضرب نظام المدارس الإسلامية فألحق الثقافة أيضاً بالدولة (^^^)».

من أين جاء محمد علي بهذا النمط التوحيدي القسري لمقدرات البلاد في يد جهاز السلطة الـواحدة؟ إن هـذا النمط هو غـريب عن النسق التاريخي العربي ـ الإسلامي حيث احتفظ المجتمع بقدر «نسبي» من الاستقلالية وحيث أن الدولة لم تستطع أن تدمج المجتمع بها ولا أن تنطق باسم الشرع كممثل وحيد له. ولكن هنا سلطة مطلقة تكاد تقوم على المركزة والمصادرة الخالصة. إن هذا النموذج لتنظيم المجتمع بالعنف ومن خارجه لا بل من أعلاه ومن رأسه، من الدولة، نموذج غربي وافد،لكن هذا النموذج وجد تربة صالحة لنموه،ذلك أن جذور هذا النمط القسري تعود إلى الحكم الأموي. «كان الغرب على الموعد: كان في قلب العلاقات الجديدة، في تنظيمها في إرساء الحكم على جيش مركزي يصادر القوة المسلحة من ثنايا المجتمع في قبضة واحدة، في احتكار الحكم للنتاج الزراعي وبيعه بأسعار مضاعفة. في ضبط الأجهزة التعليمية والقضائية وإلحاقها بالباشا. . إن الجديد هو أن السلطة المطلقة هذه المرة نظمت ورتبت بغرض مصادرة أكبر نسبة من «فائض» إنتاج لم يفض إلا لأن قبضة الحكم الهائلة حوّلت مصر وأهلها إلى مورد يغذي ويمول أداة السيطرة العارية. والجديد أيضاً هـو وجود طـرف يستوعب معـظم الفائض الزراعي ويستطيع (أي الغرب) دفع ثمنه المرتفع نقداً وتجهيزاً (٢٨٠). . ويقول حسن الضيقة عن محمد علي أن تجربته كانت تتويجاً نموذجياً للاستفاقة الأخيرة لنخب الدولة العثمانية في تعاملها مع تحديات النموذج الغربي الصاعد. فعلى

<sup>(</sup>٨٢) انظر: جميل قاسم: وقراءة في المقالة الطهطاوية، الوحدة، العدد ٣١ ـ ٣٢، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٨٣) وضاح شرارة، بعض مشكلات الدولة. . مصدر سابق، ص ٢٢١.

يده بلغت سياسة التحديث حداً طال مختلف بني المجتمع انطلاقاً من مؤسسات الدولة المختلفة وصولاً إلى دوائر المجتمع القاعدة. كل ذلك في إطار العمل على صون الكيان العثماني ومواجهة تحديات الدول الغربية وإفشال هجومها الاستراتيجي الشامل (<sup>٨٤)</sup>» لقد سقط محمد على أسيراً لمنطق النموذج المثالي الأوروبي الوافد عنفاً وقوة. «من أرخ عـلاقة الـوحدة الـداخلية التي تصهـر مجتمعاً كاملاً في قبضة حاكم فرد يحلم بالإندراج في ميزان قوى دولي بالصراع مع المثيل المفترض؟» يتساءل وضاح شراره ثم يأتي الجواب: «إنها دولة وسياسة محمد على، الدولة التي تتربع في خواء اجتهاعي كامل وتمد أذرعها في كل الاتجاهات لتلتف على جسم المجتمع وتوحده (من خارج) وتعقلنه (من خارج) وتدخله في الدائرة الأوروبية من رأسه أي من الدولة نفسها(٥٠)». لماذا يحصل هذا التمركز والالتفاف من الدولة \_ الرأس على المجتمع القاعدة بشبكة من خيوط عنكبوتية واعتماداً على القوة القاهرة؟ وإن النخبة الحاكمة لم تكن قوية الأواصر بالكيان الفكري والحضاري السائد في المنطقة وكانت عريقة الجذور في انحسارها عن الجهاهير وعزلتها عنهم وكانت أصيلة الاعتياد على ممارسة حِكم في مجتمع يقوم على الازدواج والانشطار بين الحاكم والمحكوم سواء في النظم أو التقاليد والأعراف. . على ذلك فإنه ما أن تبدو الرغبة في التحديث أخذا من فنون الغرب وصنائعه حتى تبدو هذه النخبة الحاكمة واهنة العزم سلسة القيادة تجاه الفكر الوافد تنقصها القدرة على الانتقاء وعلى الهضم والطرد مما يفد (<sup>٨٦)</sup>ما قاله طارق البشرى يشاركه فيه ذوقان قرقوط في ظنه أنه «كان من الطبيعي أن يؤدي فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، بين محمد على والأهالي، بصرف النظر عن طبيعة الحكم، إلى تزايـد اعتماد محمـد على عـلى الخبرات الأجنبية في المجالات التي تشكل مصادر قوته وتمكن لنفوذه. . لم يكن

<sup>(</sup>٨٤) حسن الضيقة، والطهطاوي وعقيدة التحديث، الفكر العربي، السنة ٧، العدد ٤٥، آذار ١٩٨٧ ، ص ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٨٥) وضاح شرارة، بعض مشكلات الدولة، مصدر سابق، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨٦) طارق البشري، والخلف بين النخبة والجماهير. . . ، ، مصدر سابق، ص ٢٧٨ .

المجتمع يشعر بأن محمد على ونظامه منه وإليه. . كيف يتسنى لشعب مصر أن يحمي محمد على ونهضته بعد أن جرّده محمد علي من روح المقاومة التي انتصر بها على الفرنسيين وجرّده من أرضه وصناعاته وكل حافز على التقدم» . وكها قال الإمام محمد عبده متسائلاً ما الذي صنع محمد علي؟ «لم يستطع أن يحيي ولكن استطاع أن يميت . . حتى فسد بأس الأهالي وزالت ملكة الشجاعة منهم . فسحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال ليصير البلاد المصرية جميعاً قطاعاً واحداً له ولأولاده على أثر إقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة (٨٠٠)» . إن النهضة التي أقامها محمد علي كانت على هامش البلاد، كانت كما قلنا نهضة البعض وحرمان واختناق الكثيرين .

ويقول عبدالله العروي: «لم يكن الإصلاح يحمل معنى واحداً بالنسبة للسلطان والرعية. بالنسبة للأول يعني الإصلاح تقوية الجيش وتسليحه بكيفية عصرية.. وتقوية الدولة السلطانية.. في هذه الحال لا يمثل الإصلاح قطيعة مع الماضي بل يعني بالعكس تثبيت النظام القديم بمميزاته الجوهرية.. بيد أن الإصلاح في عين الرعية هو القضاء على أسباب الانحطاط وفي مقدمتها الاستبداد الذي أدى الى الجور والاستئثار بالخيرات. لا بعد من الرجوع إلى الحكم العدل والشورى وتحقيق المصالح العامة. السبيل الوحيد لمواجهة العدو هو تقوية المجتمع بالعدل المنافي للاستبداد.. لا شك أن هذا التناقض كان أهم أسباب إخفاق الإصلاح الذاتي (٨٠٠».

علينا أن نعود إلى قراءة الأسباب «الذاتية» لفشل الإصلاحات والتنظيمات والنهضة التحديثية في مشروع محمد علي بعد أن أطال الباحثون الحديث عن الأسباب الخارجية. وما الأسباب الداخلية الذاتية إلا الأرضية التي تجعل للتدخل الخارجي قابلية لاختراق وتحطيم مشروع النهضة والتحديث

<sup>(</sup>۸۷) راجع: ذوقان قرقوط، وجـوانب غير معـروفة في تجـربة محمـد علي، ي مصـدر سابق، ١١١ ــ ١١٣.

<sup>(</sup>٨٨) عبدالله العروي، مفهوم الدولة، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨١، ص ١٣١.

واعطائه إمكانيات النجاح. إن خيار التحديث لم يكن خيار الجمهور العربي المسلم في مصر بل كان خيار الطبقة السياسية الحاكمة للدولة العثمانية، لم يكن إلا خياراً للمؤسسة القروسطوية العثمانية في مواجهة تحديات الغرب المدمرة وذلك من خارج حدود خيارات المجتمع القاعدية المطوقة من تيار التحديث السلطوي الداخلي وأخطار الاجتياح الغربي الخارجي.

كان من المكن للمجتمع الأهلي أن يملك خيارات أخرى تختلف عن الخيار التحديثي السلطوي الذي طبق. . . «إن الفلسفة السياسية للدولة العثمانية والتي رأت تاريخياً في الانكشارية وطبقة القولار رمز قوتها وعظمتها هي نفسها التي رأت في أبناء طبقة القولار والمهاليك مادة «التحديث» والتنوير الذي يحفظ للدولة العثمانية كيانها وقوتها المهددتين. لم يكن لأي من السياسة الانكشارية السابقة أو السياسة التحديثية اللاحقة دوراً أساسياً في تأمين صلة الوصل بين الدولة العثمانية ورعاياها بل على العكس من ذلك كانت هذه السياسات عنوان انقطاع وقهر. وبقيت رابطة الإسلام هي الرابط السياسي الذي أمن للسلطة في دورتها السابقة التحديث أو اللاحقة به شرعية واستمرارية تاريخيتين (٨٩)». ويبقى محمد علي ابن المؤسسة العثمانية وبالتحديد ابن الخيار التحديثي داخل أجهزة الدولة العثمانية (٢٠).

## الطهطاوي وثقافة النخبة الحديثة

ألقينا الضوء في ما سبق من صفحات على ظروف تكون مشروع محمد على «النهضوي التحديثي» فأصبحت قراءة دور الثقافة أوضح. والمثال النموذجي لهذا الدور لعبه رفاعة الطهطاوي ومدرسته. «هذه المدرسة تكونت في أحضان الدولة الحديثة التي أقامها محمد علي باشا، إن تأثيرها قد ظل في إطار جهاز الدولة...» فـ «الـدائرة التي انتقلت بالتعليم إلى رحاب الثقافة

<sup>(</sup>٨٩) حسن ضيقة، «الطهطاوي وعقيدة التحديث،» مصدر سابق، ص ١٣٨ - ١٣٩. (٩٠) المصدر نفسه، ص ١٣٤.

ورجالات الدولة لم يتعد تأثيرها كثيراً هذا الإطار ولم تفكر في الركون إلى الشعب في القيام بمهمة التنوير فضلًا عن الاعتباد على تيار شعبي لقيادة النهضة والتنوير (٩١)».

عمد على باشا وضع الطهطاوي على رأس البعثة الأولى إلى باريس ولكن لا يذكر التاريخ أن الباشا أنفق على ثقافته الغربية من فوائض القيمة المنتزعة من فلاحي مصر... إن انفصال النخب الحديثة المشكلة من أعضاء البعثات والذين يؤتى بهم من أبناء الفلاحين فيساقون بالقوة والضرب إلى المدارس وإلى أوروبا، إن انفصال النخب هذه عن مجتمعها أفقدها كل فعالية اجتماعية وكل حراك طبيعي فالعملية التي بدأت اقتلاعاً من الريف انتهت اقتلاعاً من مصر كلياً (٩٢).

هل كان الطهطاوي أزهرياً متنوراً؟ سؤال لا بد من طرحه عندما نقرأ أن الطهطاوي كان «أول» من استطاع التوفيق والتركيب بين الذات الموروثة والوافد الحديث علماً وثقافة.

لقد شكلت كتابات الطهطاوي بعد رجوعه من فرنسا تعبيراً دقيقاً عن واقع العالم الملتحق بمنطق الدولة الناشئة والمشارك في تنفيذ سياستها إنطلاقاً من موقعه هذا. فالطهطاوي نشأ وتشكل في سياق تجربة محمد على ومشروعه التحديثي. وكان هذا الموقع الذي احتله هذا الفقيه في أجهزة التجربة التحديثية لمحمد على يتطلب توفير مسوغ فقهي وسياسي لخيارات التجربة التحديثية هذه والتي لم يكن الطهطاوي شريكاً مؤسساً لها بل ملتحقاً بها على سبيل التبعية الشاملة (٩٣). إن ما يقوله حسن الضيقة عن تبعية الطهطاوي لمشروع التحديث السلطوي يؤكده محمد عابد الجابري بقوله: «لقد صدر الطهطاوي إذن ليس فقط من المنظومة المفهومية الفقهية بل من الفهم الرسمي

<sup>(</sup>٩١) محمد عماره، التراث في ضوء العقل، بيروت: دار الوحدة، ١٩٨٤، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٩٢) راجع: حازم صاغية، وسؤال حول فكر النهضة،، مصدر سابق، ص ٩٧ - ٩٨.

<sup>(</sup>٩٣) انظر: حسن ضيقة، والطهطاوي وعقيدة التحديث،، مصدر سابق، ص ١٣٠ ـ ١٣٣.

السلطاني لهذه المنظومة (٩٤). ويقول جميل قاسم عن الطهطاوي إنه «نتاج لإلحاق العلماء بالدولة ومشل على نحو نموذجي لصورة كاتب البلاط القروسطوي الذي لا يتورع عن المجاهرة بالقول إن الناس على دين ملوكهم وعن ترديد لازمة «ولي النعمة»، وعن كتابة المطولات الشعرية لمحمد علي ولأبنائه وأحفاده بعكس النموذج الآخر للعالم نفسه «الجبري» الممشل لتلك الطبقة المقموعة والمهجنة التي شكلت بإجماع المؤرخين ذاكرة ثقافية ظلت خارج دولة ـ العصبية المتعاقبة على السلطة في مصر (٩٥)».

كلمة هنا عن المؤسسة الأم «الأزهر» التي شكلت الأطر الحاضنة التي تفرع منها أكثر من تيار فكري ـ سياسي نجد نماذجهم في مواقف الجبري وعمر مكرم من جهة والطهطاوي وعلماء قبله شاركوا في الدواوين التي أقامها نابليون من جهة أخرى. فمنذ الحملة الفرنسية على مصر تطورت مواقف عدة داخل الأزهر، الأزهر الذي هو من المؤسسات الدينية التي جمعت وظيفة دعم السلطة باسم الإسلام ووظيفة تجميع التمرد الشعبي باسم الإسلام أيضاً (٢٠٠٠). فهناك موقف المقاومة للحملة الفرنسية والذي تألف من «تحالف المؤسسات الدينية الرسمية المتمثلة بالمتعممين وبالأزهر وشيخه والمؤسسات الشعبية المتمثلة بالطرق (الصوفية) (٢٠٠٠). أما الاتجاه الآخر والذي مثله علماء الدواوين التي أقامها نابوليون والذين شاركوا فيها بحجة الدفاع عن مصالح الأهلين فسرعان ما نبذوا من قبل الاتجاهات الأساسية الأخرى ومن وراءها الجمهور وتراجع دورهم فيها بعد ولم يعودوا إلى الساحة إلا في مرحلة لاحقة عندما استخدمهم عمد علي كغطاء شرعي في سياسته الآيلة إلى الاستفراد بالسلطة وإخراج عمد علي كغطاء شرعي في سياسته الآيلة إلى الاستفراد بالسلطة وإخراج الزعامة السياسية الشعبية التي مثلها عمر مكرم ومن معه». إن مشايخ الوقت

<sup>(</sup>٩٤) محمد عابد الجابري، تعقيب، التراث وتحديات العصر... مصدر سابق، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٩٥) جميل قاسم، «قراءة في المقالة الطهطاوية»، مصدر سابق، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٩٦) حول هذا الموضوع راجع: طارق البشري، «الخلف بين النخبة والجهاهير» مصدر سابق، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٩٧) راجع: وضاح شراره، بعض مشكلات الدولة. . . مصدر سابق، ص ١٨١ .

«هؤلاء (على حد تعبير عبد الرحمن الجبري) كانوا تعبيراً عن جانب الاختلال داخل مؤسسة الأزهر بما هو تجسيد لحالة تواصل مع مشروع السلطة القاهرة وذلك في مواجهة جمهرة العلماء الأخرين التي وجدت في الأهالي الإطار التاريخي لانتهاءاتها وخياراتها الفقهية والسياسية (٩٥) حتى وصل بهؤلاء المشايخ الأمر إلى محاولة القيام بوساطة بين المحتل والمدينة فرفض العامة. ورموا عمائمهم واسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون: هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس (٩٩)».

وكها ذكرنا من قبل فإن إصلاحات محمد علي أدت إلى تهميش دور الأزهر التاريخي عبر بناء عدد من المؤسسات التحديثية التربوية التي كانت الحجر الأساس في مشروع محمد علي النهضوي حيث التحق بها مشايخ الوقت أو فقهاء السلاطين الحديثين وجرى إفسادهم وإفساد النخب الحديثة المتنورة «عبر سياسة محمد علي التي استجابت لطموحاتهم الانتفاعية المختلفة مقابل الحدمة التي يتوجب عليهم أن يؤدوها له، كي يتواروا فيها بعد سريعاً عن مسرح الوقائع والأحداث(۱۰۰)». ماذا حدث لنخبة العائدين من باريس نخبة المثقفين المحظوظين؟ «لقد اصطف الموظفون الثقافيون إلى جانب الموظفين العسكريين وتقاطعوا في الكثير من المواقع مع الموظفين الإداريين. كيف انتهى الدور «الثوري» لأفراد البعثة؟ أصبح معظمهم ملاكاً كباراً وموظفين كباراً عظوظين. . «لقد لعبت الثقافة دور القاطرة لإيصال المثقف الحديث نحو المشاركة في حصص الربح والتوزيع والانخراط ضمن شبكة التبعية للمركز الرأسهالي(۱۰۰۱)». وصل الأمر بالطهطاوي أن يعتبر أنه لم يعد النموذج السلفي، غوذج العصر الذهبي الراشدي الإسلامي هو النموذج الأعلى ـ الأمثل الذي يجب الاقتداء به، يقول الطهطاوي «ثم أن للملوك في عمالكهم حقوقاً تسمى يجب الاقتداء به، يقول الطهطاوي «ثم أن للملوك في عمالكهم حقوقاً تسمى

<sup>(</sup>٩٨) انظر: حسن ضيقة، «الطهطاوي وعقيدة التحديث، « مصدر سابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٩٩) نقلا عن: وضاح شراره، بعض مشكلات الدولة...، مصدر سابق، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>۱۰۰) حسن ضيقة، مصدر سابق، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>۱۰۱) حازم صاغیة، مصدر سابق، ص ۹۹.

بالمزايا وعليهم واجبات في حق الرعية فمن مزايا الملك أنه خليفة الله في أرضه وأن حسابه على ربه فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من رعاياه»، ويقول «ومن مزايا ولاة الأمور أن النفوذ الملكي بيدهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك: وهذه المزية تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة حيث أن إجراء المصالح العمومية بهذه المثابة ينتهي بسرعة لكونه مناطاً بإرادة واحدة وبخلاف ما إذا أنيط بإرادات متعددة بيد كثيرين فأنه يكون بطيئاً»...

إن الطهطاوي يندمج إندماجاً كلياً في ممارسة التسويغ الفقهي للسلطة حيث يقول: «كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر المالك انتخابياً بالسواد الأعظم وإجماع الأمة ولكن لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب والاختلافات اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح اختيار التوارث في الأبناء وولاية العهد»، أي إنه يجعل بقوله هذا النموذج الملكي المغتصب للسلطة واقعاً متقدماً على النموذج الراشدي وهذا ما لم تتوصل إليه أي من أقلام فقهاء السلاطين السابقين الذين رغم قبولهم بمبدأ اغتصاب السلطة إلا أنهم حافظوا من جهة على مسافة نظرية بين المشرع المشرع الملتحق بالسلطة وبين السلطة نفسها (١٠٢).

إن «فقيه الباشا» في انخراطه، والدفاع عن السياسات المعبرة عن تمركز كافة السلطات بيد «ولي الأمر» هذا الأخير الذي تناط به مسؤولية تحقيق «المصالح أو المنافع العمومية» والتي تنقل مصر إلى عالم التمدن الأوروبي وبكل مكونات هذه المنافع العمومية من زراعة وصناعة وتجارة وعلوم وخبرات مؤدية إليها، تماهى مع صورة المكونات التي حاول الغرب تسويقها (صورة العلم والعمل والإنتاج) على أنها الأساس في قوة الغرب ونهضته الحديثة. الطهطاوي هو أول من سوّق هذه الصورة اللاتاريخية في «التقدم الأوروبي» فإنه أنتج نصاً أو خطاباً مشروطاً بسياقات الحقبة التاريخية وملاعها، تلك الحقبة التي تميّزت بالانفصال بين الحاكم والمحكوم من جهة وذلك التطابق في المثال ـ الهدف

<sup>(</sup>١٠٢) نقلا عن: حسن ضيقة، والطهطاوي وعقيدة التحديث، و مصدر سابق، ص ١٣٣.

«أوروبا» بين النخب العثمانية الحاكمة في أنحاء السلطنة.» إن غياب المسافة بين نص الكتاب (الطهطاوي) والسلطة القائمة لا يمكن أن يوّلد ليبرالية ملتصقة بالدولة ولا يعكس في محاكاته لليبرالية الأوروبية \_ المركزية سوى إشكالها ولا يردد في مضامينه سوى أصداء النص الثاني (الأوروبي) ومن البديهي أن يتسم هذا النص بطابع توليفي ذهني محض لأنه أولا مشروط بالسلطة القائمة وثانياً بسياق المحايثة (المثاقفة) القائمة في ظل سيطرة كولونيالية أدخلت الثقافة نفسها في علاقة الغلبة بعد أن تمكنت من السيطرة على «المؤسسات» بلعاهدات المتلاحقة (١٠٣)».

فالقاعدة الثقافية ونخبها الحديثة مفصولة عن مجتمعها وعن محط هارستها التقدمية المفترضة ومحكومة في أقدارها ومصائرها بوظائف الدولة. . أما رفاعة فكان يردد كمن يصرخ في واد عبارات من قاموس الثورة الفرنسية «الرأي العام سلطان قاهر على الملوك والأكابر». محمد على حين شاء سمح لكتاب رفاعة المعادي للطغيان «كتاب المرشد الأمين للبنات والبنين» بأن يُدرَّس في المدارس التجهيزية وحين يشاء حجز معظم الكتب التي طبعتها مطبعة «بولاق». وبعد محمد على نفى الخديوي عباس رفاعة إلى المسودان وانتهى الأمر وأقفل المدارس بيسر وسهولة بل بسخرية (١٠٤٠) هكذا لم يستطع أن يرقى رفاعة على عظمة دوره وأفكاره إلى المستوى السياسي، إلى مستوى الحليف الثقافي لمشروع محمد على السياسي بل بقي تابعاً، ولم يكن باستطاعة الجاهير أن تفصل في ذهنها بين المعارف والعلوم التي تميز الأوروبيون بها منذ غزو نابوليون لمصر ـ هذا الحدث الذي أرخه الجبري بقوله: «هي أول سني غزو نابوليون لمصر ـ هذا الحدث الذي أرخه الجبري بقوله: «هي أول سني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالي المحن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال باختلاف الأحوال . . . (١٠٠٥)» لم تستطع الجاهير أن تفصل بين هذه المؤول باختلاف الأحوال . . . (١٠٥٠)» لم تستطع الجاهير أن تفصل بين هذه

<sup>(</sup>١٠٣) راجع: جميل قاسم، «قراءة في المقالة الطهطاوية،» ص ٩٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>١٠٤) انظر: حازم صاغية، وسؤال حول فكر النهضة،، مصدر سابق، ص ٩٨ ـ ١١١.

رد ١٠) عمر عدر المسألة التاريخية في الفكر العربي الحديث، بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٧٧، ص ٣٨ - ٣٩.

العلوم والمعارف وبين الوظيفة التي تؤديها في سياق المواجهة «ذلك أن منطق المواجهة الشاملة للمستعمر الوافد تتطلب خاصة أثناء اشتداد المعركة رفض كل ما يأتي به ولو كان مفيداً ‹١٠٦٠)، صحيح أن الغرض الأساسي الذي ابتغى محمد على تحقيقه من إرسال البعثات إلى الخارج كان يقتصر على حدود التعرّف على الفنون العسكرية والإنتاجية المختلفة ولتأمين هذا الشرط كان الطهطاوي العالم المثقف الفقيه على رأس أول بعثة، ولكن تلك العلوم والمعارف التي كان من المفترض لهذه النخب الجديدة و«الطهطاوي» إمامها أن تنقلها إلى داخل مؤسسة الدولة، هذه الأيديولوجيا العلموية (التي تجعل العلم والعقل هو المرادف للمدنية والتقدم والقوة دون النظر إلى السياق التاريخي ـ الحضاري) التي صرعت الطهطاوي فوقع - تحت شباكها - كان لها وظيفة غير بريشة وشكلت عناصر اختراق متقدمة خلقت فجوات داخل بنيان الدولة والمجتمع العثماني وشكلت رأس جسر لتعبر عليه سياسات الغرب لاحقاً. لم يكن من الممكن أن تعنى محاولات التحديث هذه في إطار علاقات السيطرة الغربية إلا تدمير عوامل التوحيد الداخلية التي تتمتع بها المجتمعات المغلوبة. لم يكن من الممكن أن تعنى إلا خسارة العلامات الفارقة التي تنتشلها من الإنحلال في الحساب العام الذي تملك أوروبا ناصيته لأنها أرست قواعده ورعت نموه(١٠٠٧) وعندما يتحدث الطهطاوي عن «اندوستريا كولونيه» فهو يعتبرها، يعتبر الاستعمار فتح الدولة لأقطار شاسعة (الهند وأميركا) لتقدم صناعتهم وتجارتهم بالأخذ والعطاء ليعود ذلك كله بالفوائد الجمة على أهالي مملكتهم (الإنكليز) بالإصالة وعلى غيرهم بالتبعية . . وكذلك غيرهم من ممالك أوروبا كالإسبانيين والفرنساوية. ويقال لهذه الحركة التقدمية.. اندوستريا كولونيه يعني تجارة خارجية(١٠٨)، فعندما يصل ذوبان الفكر العربي النهضوي إلى هذا الحـد من

<sup>(</sup>١٠٦) وليم سليان قلاده، «التغيير المؤسسي في الوطن العربي، في: التراث وتحديات العصر، مصدر سابق، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>۱۰۷) راجع: وضاح شراره، بعض مشكلات...، مصدر سابق، ص ۸۲.

<sup>(</sup>١٠٨) نقلا عن: جميل قاسم، وقراءة في المقالة الطهطاوية،، مصدر سابق، ص٩٢.

الماثلة النصية مع فكر الآخر فهذا يعني أن الطهطاوي اندفع مرتمياً في أحضان العقلانية الغربية والمذاهب الفكرية المختلفة التي رافقت نشوء الدولة القومية الصناعية الأوروبية. لكن اندفاعته لم تجعله قادراً على استيعاب وتمثل التجربة الثقافية الأوروبية انطلاقاً من كونها أحد تعبيرات النهضة الأوروبية التاريخية (وليس تعبيرها الحقيقي الوحيد والصادق). وبالتالي لم يستطع استيعاب تاريخية المقولة الفكرية الغربية والموقع الذي تحتله في سياق التشكيل الاجتهاعي لهذا النظام الجديد. فقد رضخ لهذه المقولات ووقع في فخ مذهبيتها المقنعة (مفاهيم المصلحة والمنافع العمومية والحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي والعقل). وأسس المطهطاوي بذلك للتيار التحديثي اللاحق في سقوطه تحت وطأة المذهبية العقلانية وحوّلها من تعبيرات تاريخية للنسق الغربي إلى مقولات تأسيسية مقتطعة عن سياقها(١٠٩).

في الختام لا بد أن نعترف بأن الطهطاوي كان مؤسساً، أسس لتيار التحديث وأطروحاته «التوفيقية» والاعتدالية من موقع التكيف مع القوة القاهرة، دولة محلية كانت أم دولة خارجية أوروبية زاحفة. وكان الثمن الذي يتم تجاهله في أغلب الأحيان أن هذا التقدم والتمدن والنهضة تمت على حساب الوجود السياسي والاجتهاعي للكتل الشعبية في مختلف بناها ودوائرها وانعكست عليها انحلالاً وتفسيخاً وتفكيكاً وتغريباً وقمعاً. فالنهضة كانت نهضة للنخبة الحاكمة ومجتمعها الضيّق وسقوطاً للأكثرية المغلوبة بالحديد والنار وللتربية والعلم والثقافة.

# ثانياً: مقاومة المغلوبين

إذا كانت كتابات تيارين من تيارات عصر النهضة قد خضعت إلى أبحاث عديدة، وأعنى بالتحديد تيارى: ١ ـ القبول المطلق أو التغريب

<sup>(</sup>۱۰۹) حول هذه المقولات راجع: حسن ضيقة، «الطهطاوي وعقيدة التحديث» ص ١٣٢ ـ ١٣٣. وكذلك جميل قاسم، مصدر سابق، ص ٩٦ ـ ٩٨.

والتصالح والتكيّف الشامل مع الحضارة المؤثرة و ٢ - تيار التوفيق والاعتدال والوسط الجامع بين أحسن ما في الحضارتين المؤثرة والمتأثرة، فإن موقف الفئة الشالثة وهي الأغلبية المقهورة لم يتعرض لتحليل دقيق وموضوعي ولم يحظ بالاهتهام رغم كونه يعبر عن ردة فعل الجهاعة أو العامة أو الأغلبية الشعبية. وقد يكون رصد اتجاهات الجهاهير كتصنيف عميز عن النخبة واتجاهاتها أمر أكثر صعوبة إذ أنه عادة ما يرد تعبير الجهاهير لا بالإفصاح المبين ولكن بالمواقف الحركية لأن الموقف الحركي هو موقف لتجمعات واسعة وهو يرد عندما يرد بعد أن تتجمع جملة من العناصر المحركة التي تتجمع بمقادير شتى وهي عناصر متغايرة في الملابسات التاريخية الملموسة وهي حركة تتراكم مثيراتها ببطء ومن خفاء نسبي تتبدى على السطح بقدر من المفاجأة(١١٠)».

فإذا اقتصر التفكير في مسألة النهضة على النخبة الفكرية ومواقفها فهذا الأمر وإن كان ضرورياً فإنه ليس كافياً، لأنه مرتبط بتحليل مركبات ذهنية ونيات ورغبات وإرادات ومثل عليا ونماذج ثقافية أكثر مما هو مرتبط بتحليل الواقع الموضوعي التاريخي المجتمعي. إن المجتمع الأهلي يبقى الركيزة للفعل التاريخي ويشكل أرضيته وقاعدة انطلاقه.

سنجعل من «الجهاعة العامة» القاعدة التي نقيس عليها اتجاهات النخبة في تطابقها معها أو انفصالها عنها. أما في الطرف المقابل فيقبع «الغرب» وهو الفاعل الرئيسي. وبين الغرب والعامة يتوسط المثقفون النخبويون الحقل الحضاري ـ الديني ـ السياسي الفاصل بين الطرفين باعتبار أن النخبة الفكرية تمثل نظرياً خلاصة «للوعي المتقدم على الجهاهير» في إدراكها للمتغيرات التاريخية وتعبيرها عنها. فها هو موقف «العامة» ورد فعلها التاريخي إزاء المدنية الأوروبية الغازية وكيف تطابقت أو تنافرت اتجاهات النخب الفكرية مع هذا الموقف في ظل تقدم مشروع السيطرة الغربي وتوسعه في اختراق البني المجتمعية

<sup>(</sup>١١٠) طارق البشري، والخلف بين النخبة والجماهير،، مصدر سابق، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

في المدنية العربية \_ الإسلامية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ضمن إشكالية التقدم والتأخر؟ . .

إن الإجابة على هذه الأسئلة. . تفترض قراءة «خاصة» للمرحلة ، وللتيارات، قد تلتقي وقد تختلف مع القراءات الأخرى، وبالذات «قراءة الفكر العربي العلماني» للمسألة . . ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الموضوع (موقف العامة ، أو مقاومة المغلوبين) إلا انطلاقاً من قراءتنا الخاصة ومن نقدنا لتجاهل الفكر العربي المعاصر لهذه «الجماهير» أو العامة . . ولحركاتها وثوراتها ومواقفها التفصيلية .

### المقساومة الأهلية

ينقل سهيل القش عن ميكافيلي مقارنة بين الإمبراطورية العثانية ومملكة فرنسا فيتحدث عن سمة الأولى في تركيز كافة السلطات بيد الدولة «فالسلطنة يحكمها حاكم واحد أما الآخرون فخدمه وموظفوه. وهذا ما يجعلها قادرة أن تقاوم أي هجوم عليها. ويتبين لنا أن من الصعوبة بمكان عظيم احتلال مملكة الأتراك، إذ أنه بانهيار الدولة ينهار كل شيء، فعلى كل من يهاجم السلطات التركية أن يعتمد على قوته لا على الإضطرابات في صفوف العدو إذ أنه سيواجه جيشاً متحداً ولكنه إذا تمكن من الانتصار عليه وهزمه في ميدان القتال هزيمة تقعده عن امكانية حشد جيوش جديدة فلا يبقى أمام المحتل ما غافه (١١١)».

إن هذا الفكر الاستشراقي ومن وقع في «ترجمته» من المثقفين يقفز جهلاً أو تجاهلاً عن تاريخ من الشورات والمقاومة والانتفاضات تعصباً وتمسكاً بمقولات الاستبداد الشرقي أو المجتمعات اللاتاريخية أو الراكدة أو النمط الأسيوي للإنتاج أو الطغيان الشرقي، من ميكافيللي إلى فيتوفوجيل إلى

<sup>(</sup>١١١) نقبلا عن: سهيل القش، في البدء كنانت المنهانعة، بسيروت: دار الحداثة، ١٩٨٠، ص ١٣٠.

ماركس وانجلس وصولًا إلى أتباعم في ترجمة هذه المقولات في الفكر العـربي الحديث. لقد ولَّد النسق الفكري الأوروبي العديد من الرؤى والكتابات التي تتمحور حول هذه المقولات التي تحجب تاريخ المجتمعات المغلوبة وتطمسه كتاريخ مقاومة جماهيرية. ذلك أنه «في حلبة الصراع يفرض الطرف الغالب على المغلوب تقنية الملاكمة ومنطقها، ومن المفارق عندها أن يجبر المغلوب على الضرب في المساحات التي يقدمها له الغالب حيث تكون هذه المساحات هي الأكثر منعة وتحصيناً وتصبح نقاط الضعف في عالم النسيان والاستحالة(١١٢)». وهكذا تنعكس الآية فتصبح نقاط قوة الشعوب والمجتمعات المغلوبة أي تاريخ مقاومتها للغلبة نقاط ضعف منسية وتعرض وكأنها فترات يسودها العجز والانغلاق والتقوقع والتخلف. ولكن من قلب التاريخ رأساً على عقب ؟ إنه الغالب الذي تعطيه قوة غلبته القدرة على أن يعمم رؤيته للتاريخ ويقولب بها المغلوب في الفكر والثقافة والرؤى والقناعات. ضمن هذا الإطار نستطيع أن نفهم إشكاليات عصر النهضة والتي لا تزال مستمرة بشكل أو بـآخر، إشكاليات التأخر والتخلف والاستبداد والركود واللاتاريخية واللاعقلانية من جانب ومضاداتها التي يتم مقارنتها معها من تقدم وحرية وعقلانية وثورة وتاريخية. إن إشكالية المقارنات هذه تأسست على خلل تكويني عكس اختلال ميزان القوى بين المدنية الأوروبية والمدنية الإسلامية. من هنا جاء فكر النهضة والفكر العربي الحديث إجمالًا ليتحدد ضمن الإشكالية \_ إشكالية المقارنة \_ التي صاغها الغرب الغالب: هزيمة الإسلام وانتصار أوروبا الحداثة.

# ولكن من انهزم وكيف ولماذا وما هي حدود الغلبة والهزيمة؟

ما يميّز العلاقات الرأسمالية عن بقية أنماط الإنتاج هـ وأن البورجـ وازية تجبر كل الأمم تحت طائلة الموت أن تقبل الأسلوب البورجوازي في الإنتاج، وأن تدخل إليها المدنية المزعومة أي أن تصبح برجوازية، فهي باختصار، تخلق

<sup>(</sup>١١٢) حسن الضيقة، «الايديولوجية الماركسية،» الغدير، السنة ١، العدد ٦، أيار ١٩٨١، ص ٥٦.

عالماً على صورتها ومثالها، كها يقول كارل ماركس (١١٣)، يأتي هذا القول في مرحلة انتقال المدنية الأوروبية بأنظمتها الرأسهالية إلى الهجوم على «دار الإسلام» في النصف الثاني من القرن الماضي في نفس الوقت الذي كان خير الدين التونسي يحذر فيه من ضخامة وشمولية هذا الغزو قائلاً: إن التمدن الأوروبي تدفق سيله في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع، فيخشى على المهالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار (١١٤)».

فعلى من تدفق هذا السيل ومن عارضه وماذا استأصل؟

#### ١ ـ المقاومة الأولى

أول من وقعت عليه مسؤولية مواجهة الاقتحام الأوروبي كانت السلطة العثمانية وأجهزتها، حدث هذا في مصر، في الجزائر وغيرها، ولكن سرعان ما انهارت مؤسسات السلطة المركزية بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية. إذ أن عوامل الاختراق التدريجي والضعف المتزايد كانت قد فعلت فعلها في بنية السلطة حيث نمت عوامل التفكك والتفسيخ الداخلي التي تعود إلى جملة أسباب وعلاقات متعددة بين الشرع والمجتمع والتاريخ والثقافة والسياسة والاقتصاد، «فعندما واجه الاجتماع الإسلامي الاختلال العميق الذي احدثته الرأسمالية لم تكن المواجهة متوازنة في جميع مستوياتها. إن الاختراق الفعلي تم منذ البداية للسلطة المحتسبة في مؤسسات الحكم، إنه اختراق يستغل ضعف الاجتماع الإسلامي التاريخي إلى أقصى حدود (١٠٠٠)». وهكذا انهارت الدولة ولكن انهيارها لم يكن طبقاً لتوقّعات وكتابات وهكذا انهارت الدولة ولكن انهيارها لم يكن طبقاً لتوقّعات وكتابات «المستشرقين» كمكيافيللي مثلاً، إذ لم يستتبع انهيار الدولة انهياراً للمجتمع بل

<sup>(</sup>١١٣) انظر في هذا الصدد: ماركس ـ انجلز، البيان الشيوعي، ط ٣. دمشق: دار دمشق، ١٩٦٩، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١١٤) نقلا عن: فهمي جدعان، أسس التقدم عنـد مفكري الإسـلام في العالم العـربي الحديث، ط٢. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١، ص ٣٨٧. (١١٥) نظير الجاهل، «مأزق الدولة العربية الحديثة،» السفير، ١٩٧٩/٩/٣٦.

على العكس «لقد اثبتت معطيات الصراع بين النموذج الغربي الحديث وبين المجتمع الإسلامي أن الدولة المركزية لم تشكل المفصل الوحيد المدافع عن المجتع الإسلامي. بل لم تشكل هذه الدولة المفصل الأساسي في عملية الصراع هذه. فقد تركزت نقاط وخطوط المقاومة أساساً عبر حركات إسلامية ذات طابع أهلى وأصولى الأهداف والمرامى والأساليب. . هذا الأمر يلف بشموليته وفعاليته كافة أرجاء العالم الإسلامي(١١٦)». فمنذ غزوة نابليون لمصر (١٧٩٨) ثم احتلال الجزائر (١٨٣٠) كانت المجتمعات الأهلية تقاتل في مقاومة شرسة. فمن انتفاضتي القاهرة التي لعب فيها الأزهر كمؤسسة وكقيادة دينية متقاطعة ومنخرطة في نسيج المجتمع الدور المركزي في قيادة المقاومة الإسلامية الشعبية ضد الحملة الفرنسية، ثم إلى الجزائر حيث شكلت الحركات الشعبية خط الدفاع الأساسي الذي منع الفرنسيين من تنفيذ استراتيجيتهم الإبادية، نذكر في هذا السياق حركة عبد القادر الجزائري مع دخول الفرنسيين ثم ثورة ١٨٧١ بقيادة الشيخ المقراني ووراءه الطريقة الصوفية الرحمانية. نذكر أيضاً الحركة السنوسية التي أسسها محمد على السنوسي (١٧٨٧ ـ ١٨٦٠) وانتشرت في أنحاء كثيرة من الشهال الأفريقي ثم خلفه ابنه محمد المهدي الذي بلغت السنوسية في عهده أوج انتشارها، وحيث اشتعلت الثورة ضد الإنكليز في السودان ١٨٨٥ مهددة بالانتشار في أنحاء العالم الإسلامي. وهناك حركات شعبية أخرى اشتعلت في شهال الهند ضد الإنكليز وانتفاضات أخرى في آسيا الـوسطى ضد الروس وانتفاضات في الصـومال أيضاً. هذا الخط من المقاومة الشعبية الإسلامية وجد تواصله في مرحلة لاحقة ومع مطلع هذا القرن في انتفاضات جامع الزيتونة في تونس ضد الفرنسيين وانتفاضة التبغ في إيران ثم انتفاضة النجف في العراق ضد الإنكليز وجمهورية عبد الكريم الخطابي في الريف في المغرب وحركة عمر المختار في ليبيا وجمعية

<sup>(</sup>١١٦) حسن الضيقة، وفي الفكر السياسي الماركسي، العرفان، المجلد ٧٢، العدد ٢، شباط ١٩٨٤، ص ٣٢ - ٣٣.

العلماء في الجزائر(١١٧) وغيرها من المقاومة والحركات التي لم نسمع بها ولم تأتنا أخبارها لأن أنصارها تواروا بعيداً عندما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعيداً عن مراكز الدولة والمؤسسات الحديثة والتاريخ الحديث.

إذن يمكن الحديث عن المقاومة الأولى (لاحقاً حدثت مقاومات أخرى لكن من طبيعة مختلفة) أو المرحلة الأولى من مقاومة الاستعار الأجنبي، هذه المرحلة التي حدثت أثناء وقوع الاحتلال السافر تمت بواسطة السلطة الرسمية المحلية (الحكام والسلاطين والبايات) ولكنها كانت مقاومة قصيرة غير فعّالة، لذلك كانت الفئات الوطنية التقليدية والأهلية تبادر هي نفسها لأخذ زمام المقاومة المسلحة (كعبد القادر الجزائري، ورجال الأزهر والمهدي وعمر المختار. . .) يمكن اعتبار هذه المرحلة المبكرة لمقاومة الاختراق الغربي والتي قادتها تكوينات اجتماعية تقليدية إنها يغلب عليها رد الفعل النمطي «الأول» (هناك أنماط أخرى لرد فعل المجتمعات المغلوبة) وهو الرفض القاطع الكامل للغرب، رفضه كاحتلال وهيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية ورفضه كأسلوب في الحياة والتنظيم.

ردُّ الفعل النمطي الأول هذا كان الأكثر تمسكاً بالتراث والأصالة ولكن اندحار هذه المقاومة التقليدية رغم البسالة الأسطورية لبعض قياداتها هو الذي مهد الساحة المجتمعية لقبول ردي الفعل النمطيين الآخرين أي المحاكاة والتوفيقية (١١٨).

<sup>(</sup>۱۱۷) هذه المعطيات التاريخية تم جمعها من عدة مصادر منها: حسن الضيقة، دموقف توينبي من الإسلام والغرب، الوحدة (بيروت) السنة ١، العدد ٣، أيــار ١٩٨٠، ص ٨٥ ـ ٨٦، و: وضاح شراره، بعض مشكلات الدولة . . . ، مصدر سابق، ص ١٧٩ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر حول هذه النقطة: سعد الدين إبراهيم (منسق الدراسة)، المجتمع والدولة في الوطن العربي، محور من محاور مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، تحت النشر، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۸. و: حسن الضيقة، «موقف توينبي من الإسلام»، مصدر سابق، ص ۸۵ ـ ۸۵.

#### ماذا حققت هذه الحركات الأهلية؟

إن هذه الانتفاضات الإسلامية الشعبية رغم أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها كاملة في طرد النفوذ الأجنبى كلية وتجديد المجتمع الإسلامي على أسس أكثر اقتراباً من الشرع الإسلامي، إلا أنها نجحت بحدود كبيرة في صون الشعوب الإسلامية من الاندثار وضياع الهوية وأمنت نوعاً من التواصل التاريخي والثقافي والاجتهاعي للشعوب الإسلامية ولحمتها الحضارية. . إن ما أدته هذه الحركات الشعبية من أدوار مركزية شكلت سداً منيعاً أمام محاولات النسق الأوروبي من تدمير هذه الشعوب وهويتها. لقد كان عدم تحول المدنية الإسلامية إلى مدنية غابرة كمدنيات الأزتيك والانكا والمايا التي أبيدت في اميركا وعدم تحول العرب والمسلمين إلى نوع من الهنود الحمر أو عبيد سود مستلبين عن أصالتهم، إن عدم تحولهم إلى هذه الأشكال كان نتيجة لما أبدته الحركات والشعوب العربية والإسلامية من مقاومة وممانعة حافظت على تماسك شخصياتها المغلوبة ثقافياً وحضارياً إلى حد كبير. فالذي حصل للأفارقة والانكا والهنود كان نوعاً من الجنوسيد أو الإبادة الجماعية للشعوب مقدمة لإجبار بقاياها على التهاهي مع ثقافة وحضارة أخرى معتبرة أرقى بعد أن يجري هدم وإبادة ثقافتها الأصلية وهذا ما يسمى بالاتنوسيد(١١٩) من هنا يصبح عنوان غزو المدنية والثقافة الأوروبية هو «التماثل» أي إلغاء الاختلافات الثقافية وإذابتها في المدنية والثقافة الغالبة. وفي مواجهة مشروع التهاهي والتماثل والوحدة القسرية مع الوافد غزوا بالعنف المجبرد المباشر أو غير المباشر عبر التاجر والخبير والبيروقراطي ومعلم المدرسة والاصلاحات والتنظيمات والتحديثات والتقنيات، وفي مواجهة هذا الزحف الكلي الشمولي، والذي يريد أن يقطع مع الأصول والهوية والتاريخ، ينتفض المغلوبون مقاومين وممانعين عن تراث وتاريخ آبائهم الأولين متمسكين بذاتيتهم وذاكرتهم التاريخية الجمعية، ملتصقين بها وبكل تعبيراتها الثقافية ـ الاجتماعية.

<sup>(</sup>١١٩) مروان أبي سمرا، «مراجعة كتاب بيار كلاستر، أبحاث في الانتروبولوجيا السياسية،» الفكر العربي، السنة ٥، العدد ٣٥ ـ ٣٦، أيلول ١٩٨٣، ص ١٦٤ ـ ١٦٥.

يقول سهيل القش «فالغالب يعرض على المغلوب رؤية للصراع جوهرها التهاثل والصلح. وهذا لا يعني أن الغالب لا يعي كنه الصراع أو أنه تغيب عنه ممانعة المغلوب ولكنه يمنهج للمغلوب الاستمرارية الشرعية لغلبته. وإنكاره لا يطمس الصراع مع المغلوب بل يطمس طبيعة هذا الصراع العداثية ويطرح إمكانية الصلح والوفاق كحل للتناقض. فالعملية الأيديولوجية التي يدخلها عارسها الغالب ليست مطلقة إذ تصطدم بحدود ممانعة المغلوب التي يدخلها الغالب في حساباته ويصوغ الأيديولوجية على أساس معرفته الضمنية بوجودها ومجاهرته العلنية بتغييبها وطمسها وتشويهها. إن التعمية الأيديولوجية التي يارسها الغالب تتناول بالتحديد ليس تناقض الغالب بل تشويه ممانعة المغلوب غراسها الغالب تتناول بالتحديد ليس تناقض الغالب الى طمسه وإلى أن يُحلّ ضد السيطرة وهي ممانعة ترتكز في وعي المغلوب المباشر إلى رؤية العلاقة كتناقض تناحري وكتايز حاد، وهذا ما يسعى الغالب إلى طمسه وإلى أن يُحلّ كتناقض تناحري وكتايز حاد، وهذا ما يسعى الغالب إلى طمسه وإلى أن يُحلّ علمه رؤية تقوم على طرح النزاع كاختلاف طبيعي يؤكد الهوية «والتهاثل» الأبدي، مع وعد المغلوب دائها بجنة المساواة الوهمية خارج العلاقات الفعلية (۱۲۰)».

وكم هم كثيرون من «النخبة» أولئك الذين صرعتهم فكرة التهاثل والمساواة بين الغالب والمغلوب، بين المدنية الإسلامية والمدنية الأوروبية فلم يروا أو لم يريدوا أن يروا وهمية هذه الأفكار بالنسبة لعلاقات القوة الواقعية الفعلية ضمن الغلبة وكم سقطوا ضمن تشويه الغالب لمقاومة المغلوب، وكم تبنوا «مسلمات» هذه التعمية الأيديولوجية. إن النخبة التي استدرجتها أيديولوجية الغالب لم تكن كلها نخب حديثة متغربة، بل منها التقليدي الذي «انزلق» من مقاومته الأولى إلى موقف «وسطي» توفيقي معدل، خرج به من دائرة موقف العامة/أيديولوجية المغلوبين، إلى فضاء التكيف مع السيل الغربي الجارف، هذا السيل الذي نجح في دائرة التوفيقيين. . . المعتدلين، في انتزاعهم من انتهائهم الأصلي المهانع بعد أن نجح في طمس حقيقة الصراع وفي

<sup>(</sup>١٢٠) سهيل القش، في البدء كانت المانعة، مصدر سابق، ص ٨٥.

فسخ ممانعة المغلوبين لديهم ـ لدى التوفيقيين ـ والـذين تصالحـوا مع المدنية الأوروبية وغلبتها وإن كان يجب الاعتراف أن تصالحهم واعترافهم بالقوة الغربية لم يكن كلياً شمولياً كغيرهم من المتغربين والمتماثلين والمتهاهين. .

#### ٢ ـ العصبيـة

في هذا الإطار يأتي مفهوم العصبية كمفصل أساسي في قراءتنا لواقع المانعة. ليست العصبية التي نقصدها ذات دلائل تشير إلى انقسام وتفرقة وتغليباً لفئة ما على مصلحة جماعة ككل، بل هي على العكس من ذلك عصبية عامة تعبر عن الوحدة العامة لجاعة سياسية دينية حضارية، فنحن هنا نوسع المفهوم الخلدوني للعصبية إلى مداه الأقصى. . كعصبية حضارية ـ سياسية دينية \_ هذه العصبية تشكلت تاريخياً على قاعدة صراع ضد جماعة أخرى تمتاز بمواصفات مشابه، فالعصبية لا تتمظهر إلا بمواجهة عصبية أخرى. وكما يعرَّفها علي الشامي فإن «كلمة العصبية تشير إلى الانتهاء لحضارة ما تعكس حالة التضامن الداخلي بين التمايزات الاجتماعية والثقافية. لـذلك تتشكـل العصبية الحضارية لحظة بروز الخطر المصيري وتتمظهر بوضوح لحظة اشتـداد المواجهة مع طرف خارجي يمتلك أدوات تدميرية ويسعى إلى فرض غلبة حضارة أخرى. . تقدم العصبية مجموعة الشروط الدفاعية عن «الأنا» أو «الأنوية الحضارية» الأمر الذي يؤدي إلى خلق دفاعات متنوعة عن الذات تأخذ أشكـالًا متعددة وتتفـاوت حدتهـاحسب طبيعة المـرحلة وعنف المواجهـة ومنها : صراع سياسي، تمسك بالتقاليد، رفض عالمية العلم، التهايز السلبي والإيجابي، الاهتهام بالتراث الثقافي والأيديولوجي (١٢١). . إن ما نسعى لإيضاحه هنا هو أثر هذا المفهوم المميز في حركية الدفاع عن الذات ضد استراتيجية حضارة غربية تملك أشكال القهر والسيطرة على كافة المستويات.

هكذا تتخذ العصبية شكل التمظهر الثقافي والمعنوي والسياسي

<sup>(</sup>١٢١) علي الشامي، (دراسة العصبية الحضارية،) الموحدة (بيروت)، السنة ١، العدد ٢، أيار ١٩٨٠، ص ٦٤ - ٦٥.

للجهاعة. فالعصبية هي فعل وممارسة الجهاعة. يقول برهان غليون: «لا تكون الجهاعة إلا بالعصبية والتلاحم الجهاعي تجاه الجهاعات الأخرى. هذا أساس سلوكها على الساحة الدولية كجهاعة متميزة ومستقلة ذات إرادة واحدة ومصالح مشتركة. وتكوين الجهاعة لا يقوم على زرع روح العصبية ولكنه يقوم على أسس موضوعية سياسية واقتصادية هي التي تـولد الشعـور بالتضـامن والعصبية التي تصبح هي ذاتها درعاً نفسياً يصون وحدة الجماعة واستمرارها(١٢٢)». وتأخذ العصبية إجمالًا صور التعصب للدين كما هو الأمر في المجتمعات الإسلامية المتصادمة تاريخياً مع الحضارة الأوروبية. «وسط هذه المعادلة يأى الدين بوصفه نقطة الجذب المركزية التي تشد إليها مجموعة الثقافات المتهايزة نسبياً ويعبر عن كونه عامل التموحيد المداخلي للتناقضات الاجتماعية ـ السياسية مشكِّلًا بذلك الحصن الأمين ودائرة الدفاع الأكثر تماسكاً فتلتقي حول مهمة الدفاع عن الإسلام ضد الغزو الحضاري الغربي سياسيــأ واقتصادياً وفكرياً مجموعات متباينة من الطبقات والقبائل والطوائف والقوميات بحيث يبرز الدين بوصفه الوسيلة الأكثر فعالية من أجل الدفاع عن الحرية والاستقلال والتراث والأرض. . لـذلك يغلب التعصب للدين عـلى مـظاهـر الدفاع عن الحضارة وتصبح العصبية الإسلامية مرآة للعصبية الحضارية، وبواسطتها تجرى الصدامات التاريخية(١٢٣٠)». أو وكما يعبّر عن ذلك حسن الضيقة «يتبين عبر حقب الصراع المختلفة قدرة العقيدة الإسلامية على مواجهة الاختلالات والاختراقات الحاصلة على مستوى المجتمع ككل على قاعدة حركات إسلامية أكثر فاعلية بما لا يقاس من فاعلية الدولة المركزية في مواجهة المستعمر. . . إن تحطيم المستعمر لدورة المجتمع الاقتصادية والسياسية وضربه للبني الإنتاجية «التحتية» للمجتمع لم يستتبع أي تراجع أو ضمور في دور وموقع العقيدة الإسلامية في حياة الجهاعة بل على العكس من ذلك فإننا نلحظ أن تعمق الفعل الاستعهاري العنفي الخارجي في بنية المجتمع يستتبع مـزيدا

<sup>(</sup>١٢٢) برهان غليون، المسألة الطائفية . . . مصدر سابق، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١٢٣) علي الشامي، والعصبية الحضارية،، مصدر سابق، ص ٦٥.

من التداخل والتهاهي فيها بين العقيدة الإسلامية والجهاعة المسلمة، وما يتولد عن ذلك من دينامية عالية أدت دورها في الحفاظ على لحمة المجتمع وعلى توليد خط جهادي مقاتل في مواجهة المستعمر يختلف اختلافاً بيناً عن خط المقاومة الذي قادته قوى السلطة القديمة سواء أكان ذلك لجهة الفاعلية أو لجهة الثبات المبدئي والسياسي والاستراتيجي رغم كل حملات الإبادة والاستئصال التي مارسها المستعمر (١٧٤)».

هذا التهاهي بين العقيدة والجهاعة في أوقات التهديد المصيري هو الذي يولد هذه العصبية الدينية التي تتمظهر في أشكال متعددة من المهانعة والمقاومة والتي شكلت الحركات الأهلية إحدى تعبيراتها المتقدمة التي اختلفت عن تعبيرات خط المقاومة السلطوي. وهكذا تغدو العصبية الدينية تعبيراً ثقافياً أيديولوجياً يتجاوز مفاهيم ودلالات العصبية القبلية أو القومية أو الجنسية ليحتوي ويستوعب دلالاتها ويدفعها باتجاه توحيدي شمولي، «لأننا هنا أمام مجتمعات واقعة تحت الضغط الأجنبي، ومقاومة تتخذ شعاراً لها إنقاذ الهوية الجهاعية، ويكون المطلوب من الدين أن يلعب دوراً أساسياً في المقاومة وحفظ الهوية. وقد أطال دعاة الإصلاح الإسلامي في نقد الاستبداد العثماني ولكن الموية. وقد أطال دعاة الإصلاح الإسلامي في نقد الاستبداد العثماني ولكن الخارجي)، فإن التسامح (الذي يعني قبول الاختلاف) في نظر هذا المجتمع يعني تشتتهم مما يجعلهم يعطون الأسبقية لكل ما من شأنه أن يحفظ الوحدة. . وهكذا تعطى لقيم التلاحم بين الأفراد والطوائف والطبقات الوحدة . . وهكذا تعطى لقيم التلاحم بين الأفراد والطوائف والطبقات الكانة الأولى. ويكبت ويحارب كل ما يكن اعتباره عنصر اختلاف (متلاف (١٢٥)».

لذلك «فعندما يسعى مجتمع إلى تحقيق رابطة (جامعة) في صورة عينية أي عندما تتيح له ثقافته وتاريخه إمكان تصوّر هذا الربط في صورة عينية وخارجية وموحدة فإنه يحققه في صورة العروة الدينية الوثقي (١٢٦)».

<sup>(</sup>١٢٤) حسن الضيقة، والفكر السياسي الماركسي،، مصدر سابق، ص ٣٣.

<sup>(</sup>١٢٥) على أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، مصدر سابق، ص ١١٢ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>١٢٦) وضّاح شراره، بعض مشكلات الدولة . . . ، مصدر سابق، ص ١٦٥ - ١٦٦ .

#### ٣ ـ بين المقاومة الأولى والثانية

إن العبرة التاريخية للفترة التاريخية منذ أواخر القرن الماضي حتى يومنا هذا تمنحنا الشجاعة على القول بأن الخيار التوفيقي التصالحي التكييفي المعتدل الذي كان سائداً وحاكماً لعشرات السنين منذ أوائل القرن، إن هذا الخيار، كما طُبِق، فشل في تحقيق نهضة الذات الحضارية، ذلك أن الإصلاح تحت ظل الغلبة والتفوق يعني تغيراً وتقدماً وتحديثاً وفقاً لنموذج الغالب والمتضوق في الحضارة والمدنية والثقافة والدولة والمجتمع والاقتصاد مما يؤول إلى مزيد من الاختلال والتفسخ في الهيئة الاجتماعية للمجتمع المغلوب، وبالتالي مزيداً من الاستتباع الذي سيرفضه المغلوب لأنه يشكل تهديداً لمصير الجماعة ووجودها بحد ذاتها. تصبح استجابة المغلوب للغلبة هي الرفض من موقع الضعف باعتبار أن الاقتباس الحضاري من موقع القوة لا ضرر منه، أما الاقتباس من موقع الضعف فهو غزو لبنية اجتماعية واهنة بقصد تفكيكها وإعادة تركيبها وفقاً للنموذج «الأرقى».

لقد تم القضاء على المقاومة الأولى (المقاومة الجزائرية الأولى، مقاومة الأزهر في مصر، السنوسية في شهال إفريقيا، المهدية في السودان، عمر المختار في ليبيا. . . ) وكانت هذه المقاومة سواء طالت أو قصرت تنتهي، بالموازين العسكرية، إلى الاندحار.

إن مرحلة المقاومة المبكرة للاختراق الغربي والتي قادتها تكوينات اجتهاعية تقليدية كالعلماء والمشايخ والطرق الصوفية، كان يغلب عليها رد الفعل النمطي الأول الرافض للغرب كاحتلال وهيمنة عسكرية سياسية - اقتصادية - ورفضه كحضارة وكأسلوب في الحياة والتنظيم. «ولكن اندحار هذه المقاومة التقليدية رغم البسالة الأسطورية لبعض قياداتها هو الذي مهد الساحة المجتمعية لقبول ردي الفعل النمطيين الأخرين: المحاكاة والتوفيقية (١٢٧٠)». أو ما نسميه بالتصالح والتكيّف مع التغريب ومع الحداثة.

<sup>(</sup>١٢٧) سعدالدين ابراهيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مصدر سابق، ص ١٣٥ ـ ١٣٨.

إن المقاومة الثانية اختلفت جذرياً عن الأولى. فالثانية هي التي يؤرخ لها المؤرخون المعاصرون: إنها الحركات الوطنية والاستقلالية والتحريرية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، فهي الحركات التي نشأت في صفوف الفئات الحديثة بعـد أن كانت الغلبـة الأوروبية قـد قطعت بعض الشـوط في تركيـز علاقاتها الرأسمالية والسلطوية والثقافية وفي بناء أجهزة الحكم ومؤسساته والإدارة الحديثة. فالمقاومة المحلية الثانية المؤلفة من قوى اجتماعية وتكونت حول محوري الإلحاق الرأسهالي والسياسي تنــازع القوة المسيــطرة الاستعــاريــة على حصة اقتصادية وحصة سياسية. ويقول وضاح شرارة إنه «مع حركات المقاومة الثانية بدا أن المجتمعات العربية دخلت دخولًا نهائياً التاريخ الحديث: أليس ما تطالب به نخبها هو «اقتسام الأوروبية»؟ لقد سمي الاستيـلاء على أجهزة الدولة استقلالًا سياسياً (١٢٨)...» إن هذه الفئات الحديثة التي ورثت التكوين الاستعماري تلخص مشروعها السياسي والاجتماعي بالسيطرة المباشرة على المجتمع وبتوحيد آليتي الحكم وتملك فائض الانتاج. لقد شكلت المقاومة الأولى، الخارج المطلق، بالنسبة للحركات الاستقلالية ثم للحركات السياسية التي استولت على السلطة تباعاً. شكلت الخارج لأنها صدرت عن منطق تاريخي مخالف لذاك الذي حكم الحركات الاستقلالية. فهذه الأخيرة صدعت بالأسس التي أرسى عليها التوسع الرأسهالي الأوروبي بنيانه وعلاقته بالمجتمعات المحلية، قبلت بمسلمات هذا التوسع وصدرت في رؤيتها التاريخية الضمنية والمعلنة عنا، فكانت قبلتها النظرية والعملية بلوغ المدى الأبعد والأكمل الذي تؤذن به مقدمات الرأسمالية الأوروبية وترهص به من دولة إقليمية موحدة ومؤسسات تمثيلية، إلى سوق منتجة ومستهلكة متجانسة مروراً بهوية قـومية تدرج التاريخ والتراث في علاقة معاصرة وشمولية كما يقول وضاح شرارة(١٢٩).

<sup>(</sup>۱۲۸) وضاح شراره، بعض مشكلات الدولة...، مصدر سابق، ص ۲۲۶. (۱۲۹) المصدر السابق، ص ۱۲۶. (۱۲۹)

إن تيار المقاومة الأولى هو خط جمال الدين الأفغاني نفسه، الذي يظل أولاً وآخراً المفكر الذي «اعتقد اعتقاداً جازماً أن التمدن الحقيقي مكافىء تماماً للدين» كما يقول فهمي جدعان (١٣٠٠) أي أن التقدم الحقيقي هو في أصل مفهوم الدين. إن موقف مدرسة الأفغاني وتلاميذها من التسلط الغربي، وهو موقف المقاومة الأولى، كان في أساس انكفائها إلى المنظومة الثقافية الإسلامية للبحث فيها عن أجوبة سياسية تاريخية لا معرفية تجاه التحديات الحضارية. ذلك أن الإسلام هنا يعادل الذات والقوة، ومتى فقد الإسلام فقدت معه عناصر وجود الأمة وأسباب بقائها كأمة مستقلة متمايزة. إن اعتماد منظومة الأخر (الغرب) في الرد عليه (على الغرب) لا تفضي إلا إلى الإقرار بكونية ثقافية أي الإقرار بسيطرته.

لقد كانت المسألة المركزية لدى تيار المقاومة الشاملة الأولى مسألة سياسية ولم تكن مسألة ثقافية وتعليم وتربية وإصلاح جزئي. إن العلاقة السياسية بين الإسلام والغرب ـ لا العلاقة الثقافية ـ لم تكن متكافئة، إذ أن ظرفية الاختراق والضغط الأوروبي هي التي اضطرت المفكرين في النهاية للتعاطي مع الأفكار والمبادىء السياسية الغربية لتنظيم المجتمع (١٣١)، من دولة وطنية ودستور. . . الخ . لم تكن الأفكار في ذاتها هي التي دفعت المفكرين إلى ذلك، لم تكن سلطة الثقافة هي الدافع بل سلطة السياسة الغالبة.

رفعت التيارات المعتدلة المتكيفة شعارات الإصلاح الثقافي التربوي الديني والاقتباسي من التنظيات والمبادىء الغربية لتنظيم المجتمع والدولة كأولوية، لكن هذه الشعارات كانت تعادل في وضعها التاريخي ـ وضع اختلال علاقات القوة ووضع السيطرة الأوروبية الزاحفة بشموليتها ـ مزيداً من الإرباك والتفكك والإنقسام الداخلي والضعف.

<sup>(</sup>١٣٠) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام...، مصدر سابق، ص ١٦٥. (١٣٠) انظر: عبدالإله بلقزيز، «في نشوء وإخفاق دعوة العلمإنية،، الوحدة، السنة ٣، العدد ٢٦ ـ ٧٧، تشرين الثاني/ كانون الأول ١٩٨٦، ص ٧٧.

إن تغييب «السياسة» كمارسة للجهاعة الأهلية المقاومة ترك الساحة مفتوحة لكى تتولى «السياسة الأوروبية» توجيه كل أنماط السياسات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإدارية وتنظيمها. وكانت الفئات المحلية المرتبطة بالمشروع الأوروبي والمـرتبطة «بـالتحديث والعصرنـــة» فكريـــأ وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً هي المستفيدة من زوال المقاومة الأولى. وكما يقول سويدان ناصر الدين، فإنه بعد انتهاء الثورات الشعبية الواسعة حتى عشرينات هذا القرن، كالثورة السورية وثورة النجف وثورة عبد الكريم الخطابي، وبعدها فقط استطاع المشروع الأمبريالي أن يثبت التجزئة السياسية والاقتصادية ويوسّع الخرق الأيديولوجي وذلك أن هزيمة تلك الثورات كانت الضربة القاضية التي كسرت فيها العلاقات الجديدة بنيوياً مفاصل إعادة إنتاج العلاقات القديمة. وما هو أكثر أهمية، بالنسبة للمستقبل أنه بعد الهزيمة استطاع المشروع الأمريالي أن يحتوى الصراع على أرضية علاقاته هو السياسية والاقتصادية وضمن منظور مفاهيمه «هو»، فاصبح ميدان الصراع ينبسط على أرضية وداخل المؤسسات السياسية والقوانين التي فرضها المشروع الأمبريالي، فسنت الدساتير وأقيمت أشباه الدول وغابت الشورات الشعبية المسلحة عن المسرح السياسي، وأصبح السؤال الأساسي الذي حاولت الحركات المعادية للامبريالية الإجابة عنه في برامجها هو: كيف نسرع في بناء دولة حديثة، أي كيف يمكن تحسين شروط انخراطنا في نادى الأمريالية العالمي؟ وغاب السؤال التاريخي السابق: كيف نطرد العلاقات الأمبريالية من بلادنا(١٣٢)؟ كان السؤال التاريخي السابق هو سؤال وإشكالية «المقاومة الشعبية الأولى»، سؤال تيار الجامعة الإسلامية والعصبية الدينية والأفغاني وتلامذته كمصطفى كامل وجمال الدين القاسمي وعبد الله النديم وشكيب أرسلان وغيرهم. أما السؤال اللاحق، سؤال «تحسين الشروط عبر التحديث»، فكان سؤال مدرسة عبده ـ رضًا وما تفرع عنها من تيارات تغريبية كقاسم أمين وطه حسين ولطفى

<sup>(</sup>١٣٢) انظر: سويدان ناصر الدين، «الأصول الواقعية للكيانات القطرية،» الموحدة، السنة ١، العدد ٧، نيسان ١٩٨٥، ص ٤٩ ـ ٥٠.

السيد، ومن تيارات توفيقية معتدلة متصالحة كأحزاب الوفد والأمة والأحرار في مصر وحزب الاستقلال في المغرب والكتلة الوطنية في سوريا، وشخصيات كمصطفى النحاس والحبيب بورقيبة وشكري القوتلى ورياض الصلح...

يتساءل وجيه كوثراني عن كيفية التوفيق بين التحديث من موقع المغلوب ومن موقع الطرف، وبين المقاومة التي تريد التحرر من سيطرة المركز الغربي القائمة على الاستغلال والنهب، ويتساءل عن إمكانية اختيار أوجه التحديث إذا كان هذا التحديث مرتبطاً في الداخل بالتبعية وبغلبة مصالح الخارج؟... كيف يمكن كل ذلك إذا كانت عملية المقاومة الأهلية لا تفصل ولا تميّز بين الديني والحضاري، هذا التمييز الذي طرحه خط عبده ـ رضا وتلامذتهم والذي تمّ استيعابه لضرب المقاومة الأولى وتمرير مشاريع التجزئة والتفكيك والتفسيخ واستيعاب المجتمع بالمشاريع التحديثية (١٣٣).

إذا كانت الجهاعة ومن عبر عنها من النخبة تدمج عصبيتها الحضارية والدينية والسياسية بعصبية عامة واحدة، فإن الفصل والتمييز بين هذه العصبيات المتلاحة كان يعني في مرحلته التاريخية إضعاف الجهاعة وتفكيكها.

إن التمييز بين الديني والسياسي والحضاري كان في أساس استراتيجية الاستعار، تلك الاستراتيجية التي تماهت معها نخب تغربت ونخب أخرى توفيقية معتدلة لم تتخل بالكامل عن تقليديتها ولكنها عانت من عبثية التوفيق في وضع الغلبة. إن الاقتباس الحضاري والتوفيق بين عناصر الإسلام ومبادئه وبين كل ما لم يتعارض معهامن وسائل وتنظيات هو ظاهرة تاريخية نجحت في صدر الإسلام حيث كانت الظروف التاريخية ومعادلات القوة والضعف مختلفة. كان من الممكن للحل التوفيقي في الدعوة إلى اقتباس المعارف الغربية والاستفادة منها مع التمسك بالإسلام كعقيدة وثقافة، كان يمكن لهذا الحل

<sup>(</sup>١٣٣) راجع: وجيه كوثراني، «الإسلام والمركزية الغربية،» الفكر العربي، السنة ٣، العدد ٢١، تموز ١٩٨١، ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

الذي طرحه الطهطاوي وخير الدين التونسي ومحمذ علي باشا مروراً بتنظيهات السلطنة العثمانية وصولًا حتى محمـد عبده ومـدرسته، أن يكـون الحل المثـالي الناجع في ظروف تاريخية مختلفة. بقيت التوفيقية سطحية ولم تستطع أن تتراكم حضارياً لتشكل نسقاً عضوياً متكاملاً بين نظامين متمايزين في الفكر والثقافة والاجتماع والمدنية، ذلك أن التوفيق جاء في إطار غلبة حضارية ـ سياسية \_ عسكرية جعلت من التوفيق كتفاعل حر إرادي مسألة عقيمة ولهذا السبب بقى التوتر بين مكونات النظامين الذي يراد التوفيق بينها مسيطراً. لقد سعى الفكر الإصلاحي إلى تأصيل المعطيات الجديدة الوافدة في الفكر المحلى وإعطائها سندأ شرعياً يـزيد من قـوة تأثـيرها ولكن الإصـلاحية والتي مثلهـا عبده \_ رضا ومدرستها أفضل تمثيل إنهارت وتفككت مع نجاح الدول الأوروبية في وضع يدها بشكل كامل وكلي على البلاد العربية كما يقول برهان غليون. «أما أسباب فشل هذه المدرسة الإصلاحية، فيكمن في العجز الذي أظهرته عن إدراك العوامل المادية والدولية في النهضة وفي عجزها عن تقدير أهمية وأولوية مسألة الأمريالية(١٣٤)، ونضيف إلى هذه الأسباب، عجزها عن تقدير أهمية الجماعة ومكانتها أو المجتمع وتعبئة قواه ودعمه لإحداث النهضة المستقلة ومساندته للنخبة السياسية القائدة لتلك النهضة الحضارية.

لقد صرعت أيديولوجية الحداثة الغربية كها قدّمت نفسها دعائياً - أي عبر العلم والديمقراطية والتقنية كثمرات جاهزة وعمليات ثورية لا جذور تاريخية لها - صرعت هذه الأيديولوجية معظم مثقفي عصر النهضة وفتنتهم فاختلطت عليهم معايير ومقاييس الانتهاء والهوية والاختيار والانتقاء والتوفيق والقبول والرفض.

وسط هذه الفوضى العارمة كانت الجهاعة العامة تنكفىء على نفسها مهزومة ضائعة ومغلوبة، وفي ظل هذه الغلبة الحضارية الغربية التي تأسست

<sup>(</sup>١٣٤) برهان غليون، «محمد عبده ومصير الفلسفة الإصلاحية، الوحدة، السنة ٢، العدد ١٣، تشرين الأول ١٩٨٥، ص ٢٦ - ٢٧.

في الداخل، الداخل العربي ـ الإسلامي، في فئات حديثة رائدة وطليعية وحاكمة، حكمت المجتمع والدولة، ماذا فعلت الجهاعة وكيف تعاملت مع الدولة الحديثة ومشروع التقدم والحداثة؟

### ٤ ـ انكفاء الدين وغلبة مجتمع النخبة الحديثة: التغريب

لم يكن الاستعمار الغربي ليكتفي بالغلبة «الظاهرة»: الغلبة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية، ذلك أن استقرار الغلبة وديمومتها قد احتاج ليس فقط القضاء على القوة الظاهرة أو ما اصطلحنا على تسميته «بالمقاومة الأولى»، وإنما أيضاً التوغل في عمق الإسلام لضرب القوة الباطنة، هذه القوة الكامنة في الدين رغم الهزيمة السياسية ـ العسكرية والانهيار الحضاري وجمود الحركة في المجتمع. وبما أن وجود الجهاعة المسلمة ملتحم بالشرع فإن نفي هذا الأخير وتطويقه وتهميشه وعزله بات يشكل هما استراتيجياً عند الغالبين. ورغم كل محاولات التفسيخ والتفكيك العنفي فقد «استمرت الجهاعة كأساس لنسق حضاري يؤمن تواصل الحاضر بالماضي عبر مروحة من العلاقات التي ليس من الضروري أن تكون في موقع الغلبة والهجوم لتكتسب شرعيتها التاريخية. إن شرعية الجهاعة مستمدة من تواصلها مع الوحي. . . وتتحدد أشكال حركتها طروف تاريخية معينة (١٣٥٠)»، إن هذه القدرة على التواصل وتلك الظروف والشروط هي مسائل تتعلق بموازين القوى الفعلية والتي لم تكن قادرة على المداد الجهاعة آنذاك بالقدرة على تطبيق تواصلها وتنفيذه والامتداد.

كانت الحضارة الأوروبية ومشروعها الاستعماري تحاول تسريب نموذجها المشرع بالعنف في ثنايا المجتمع العربي ـ الإسلامي مستهدفة الغاء عراه الداخلية المعاندة بوجه تسربها، فتعمل على استئصالها واحدة تلو الأخرى وقطع الشرايين التي توحد المجتمع الأهلي وعزل القنوات المترابطة في المجتمع كمقدمة لإلغاء الإسلام وإلحاق المجتمع واحتوائه وتغريبه مما يسهل خلق دولة

<sup>(</sup>١٣٥) حسن الضيقة، وموقف توينبي من الإسلام والغرب، مصدر سابق، ص ٨٧.

تابعة منفصلة عن المجتمع ومتناقضة معه، ويساعد على دفع المجتمع في متاهات ثقافية تحول دون وعيه لذاته الحضارية وتحول دون رفضه لـ للآخر أي للغربي الحضاري.

على المستوى التنفيذي باشرت عملية التغريب بتحطيم مفاصل المجتمع الإسلامي المرتكزة على العقيدة والثقافة ووضعت في رأس مهماتها تبديل العلاقات الاجتماعية وإبعاد الشرع عن أنماط التعليم والتربية. هذه الأمور- إذا ما تحققت ـ كان من شأنها المساعدة على استقرار النهب الاقتصادي ووضع المجتمع في علاقة تبعية دائمة للمركز الأوروبي الغالب. ومن ناحية العلاقات الاجتماعية، استهدفت سياسة التغريب إحلال نسيج آخر للروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعة من خلال إدخال المفاهيم الأوروبية المتعلقة ببنية العـائلة وعلاقة الرجل ودور المرأة، وعلاقات الألفة والتضامن كالقرية والعائلة والحي، واستبدالها بوحدات أخسري أضعف وأكثر تسهيلاً للتفتيت والسيطرة كالفرد والمدينة. فالمدينة تسعى لتجميع الأفراد بعد أن هجروا وحداتهم الاجتهاعية الأصلية بحثاً عن الحياة والمال والسلطة إثر ضرب العلاقات الزراعية، وتقوم «المدينة» بربط هؤلاء الأفراد المشتتين بمؤسسات جديدة غريبة عنهم لم يعرفوها، مؤسسات تقمعهم وتكبتهم. وفي هذه المدن نمت وسادت الطبقة الوسطى حيث أخذ اللباس وتعميم النزى الغربي أهمية خاصة (١٣٦) ، يبدو الغرب وكأنه «آلة تعمم الشبه بين المجتمعات من دون كابح وتتوسل أداة السيطرة لهذا التعميم(١٣٧٠)». كانت دعوة الغرب التمدينية تقوم على فرض حضارة مكتملة ومتميزة على مجتمعات مختلفة في سياقها التاريخي ـ الثقافي. إن هذه العصبية الحضارية الغربية الهجومية والمتفوقة التي تعبر عنها أيــديولــوجية الغلبة والاستعمار أرادت أن توسع الغلبة العسكرية ـ السياسية الأولية إلى غلبة حضارية كلية شاملة، هذا الجوهر الإلحاقي للتعصب الغربي هو الذي ساهم

<sup>(</sup>١٣٦) راجع: علي الشامي، (في أصول تشكيل العصبية الحضارية،) الموحدة، (بيروت)، السنة ١ العدد ٥، أيلول ١٩٨٠، ص ٢٦ - ٦٣.

<sup>(</sup>١٣٧) وضاح شرارة، بعض مشكلات الدولة، مصدر سابق، ص ١٠٥.

في تنمية ردة فعل العصبية الدينية المحلية ولكن من موقع الدفاع. فحين تشعر الجهاعة أن انقلاباً حضارياً يجري تحت أقدامها وبالقوة، يزداد إحساسها بأن ما يحدث من فرض لبديل كلي شمولي على حساب أصولها هي يشكل خطراً على هذه الأصول، على الشريعة، على الهوية والوجود، وبالتالي فلم يعد أمام الغالبية الشعبية سوى الحذر والهروب من الضعف العام إلى القوة الإلهية التي ما زالت محتفظة بوجودها الفاعل في رتابة الحياة اليومية وحركة العلاقات الاجتهاعية.

كان من حق أولئك الذين يشعرون أن السيل الذي لا يمكن دفعه أو الوقوف في وجهه، ـ السيل الغربي ـ قد جرفهم في اندفاعه وهم سائرون نحو هلاك محقق أن يستغيثوا ويحاولوا التخلص والبحث عن وسائل الإنقاذ من هذا السيل الأوروبي الرأسهالي، وكها يقول برهان غليون «فإن رفض الاندماج في العالم الرأسهالي الجديد يعبر عن حقيقة عميقة تعكس رفض الجهاهير التقهقر إلى وضعية بربرية أو عبودية أو وضعية أقنان الأرض التي تدفعها إليها الدولة الجديدة (١٣٨٠) دولة ما بعد إلغاء الخلافة، دولة الاستعمار أولاً ثم دولة الاستقلال ثانياً. إن المجتمع الأهلي لم يتردد في رفضه المطلق لهذا التغريب وللخروج عن الدين ولم يبق أمامه سوى التمسك بما يؤسس له ـ للجهاعة ـ وياتها وكيانها، وبالتالي سوف تلجأ إلى الماضي بما هو «ذكرى القوة» فتتعصب له لتحتمى وتنتظر.

لقد شكل هذا الماضي ـ الملجأ رمزاً لانفجار التناقض بوجه الحاضر الغربي. هذه العودة إلى الماضي فسرت غالباً على صورة سلفية بمعنى السير إلى الوراء أي تكرار الحدث التاريخي في زمن لا نهائي، أو هو جمود الحركة أو اختصار للحياة بروتين العبادة (١٣٩). . . لقد كان التمسك بالدين ومكارم

<sup>(</sup>١٣٨) برهان غليون، المسألة الطائفية . . . ، مصدر سابق، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>١٣٩) انظر: علي الشامي، وأيديولوجية المغلوبين، الفكر العربي، السنة ٧، العدد ٤٢، حزيران ١٣٩٦، ص ٢١٣.

الأخلاق، هذه الوحدة الأخلاقية بأوسع معنى، يمكن أن نعطيه للأخلاق كسلوك وقيم ومعايير وضوابط معنوية والتي ظلت المجتمعات العربية الإسلامية ـ تتمتع بها، كانت تضمن توفر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة لضهان تماسك هذه المجتمعات ووحدتها. إن الفرائض المدينية والعبادات والعلاقات والأسس والمهارسات الإسلامية عملت وتعمل على استمرار وجود المجتمع الإسلامي ككل، واستمرار «الحالة الإسلامية» على مستوى الأفراد والجهاعات عمثلة بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. إن هذا «التقليد الأصولي» و«ترديد الظواهر الموروثة» و«الثبات والتقليد الجامد» على حد قول المتغربين، إن هذا الانكفاء الديني ما هو إلا مرحلة من مراحل وشكل من أشكال المقاومة السلبية في مواجهة نمط التغريب والتفسيخ.

هذه المقاومة ليست الحل المشالي الأفضل لكنها مرحلة تاريخية محددة دفاعية سمحت للمجتمع الإسلامي بإعادة إنتاج نمطه أو نسقه الخالص (۱۶۰) وعلى المستوى الثقافي - الاجتهاعي - السلوكي القيمي. «لقد مرت تعبيرات المقاومة التاريخية لحركة الشعوب الإسلامية بمراحل مختلفة» كها يقول حسن الضيقة الذي يضيف بأن «لكل من هذه المراحل خصائصها وسننها، فهي تنتقل من حالة الهجوم والانتشار والتجدد...» طارحة... «تطبيق تواصلها مع النص القرآني الكريم في فترة معينة من التاريخ» ثم تعود هذه الحركة في مرحلة أخرى «إلى الانكفاء والتقليد، مرددة ظاهرة، الموروث، وهي تحاول بذلك نفي الحاضر ومقاومته سلبياً، مكتفية بتواصلها الفردي والجهاعي مع النص القرآني. إننا هنا أمام حركة منكفئة تبدو وكأنها قاربت الفناء إلا أن ذلك لا يقود إلى الفناء... (۱۹۶۱) ذلك أن التجربة التاريخية للنسق المجتمعي الإسلامي في اصطدامه مع الغرب أثبتت أن البني الأخلاقية - القيمية - الثيافية، العقيدية شكلت الأساس الذي بقي بعد تدمير البني الظاهرية

<sup>(</sup>١٤٠) راجع: سعود المولى، «قراءة أولية في مسألة التغريب» بحث مقدم إلى ندوة للمعهد الإسلامي في لندن ١٩٨٤.

<sup>(</sup>١٤١) حسن ضيقة، «موقف توينبي...،» مصدر سابق، ص ٨٦.

السياسية ـ العسكرية الاقتصادية ـ الاجتهاعية، وشكلت أساس مقاومة الجهاعة وقاعدة إعادة توليد حركتها ولحمتها ووجودها، فكلها تدمرت البنى الظاهرية أو ضعفت كلها اضطر المجتمع الأهلي إلى إحلال البنية الأخلاقية ـ القيمية ـ العقيدية محلها عبر استحضارها من الذاكرة الجمعية التاريخية بانتظار أن يسمح ميزان القوى بإعادة توليد وإصلاح نسيج البنى المتغربة في هذا البناء القاعدي للمجتمع والدولة.

منذ مطلع الربع الثاني من القرن العشرين أصبح الوضع الداخلي للاجتماع الإسلامي منهكاً للغاية، «وأصبحت البنية الاجتماعية، في غياب عصبية مركزية تفرض التوحيد السياسي، وفي غياب علاقة اقتصادية مركزية تفرض التوحيد الاقتصادي، وفي غياب سيادة وحدة أيديولوجية بعد عزل الشريعة الإسلامية، أصبحت البنية الاجتماعية مجموعة من العصبيات الموسعة المحلية تنكمش كل منها في قوقعة تحاول داخلها الاحتباء من تيار الانحدار الجارف والحفاظ على ما تبقى من العلاقات القديمة(١٤٢)». في هذه المرحلة، وكم يقول عبد الله العروى، «أخـذ الغربيـون بزمـام الحكم فتحقق الخطر وانزوى الشرع تماماً عن معظم مظاهر الحياة العامة، انعزل الشرع في الـواقع اليومي عن العدل والعمران». (إن مثلث العدل ـ العمران ـ الشرع هو عماد التجربة السياسية ـ الاجتماعية الإسلامية). يضيف العروى «إن السلوك الغالب في البلاد العربية. . كان يتميز بكثر من الحذر تجاه الإدارة الجديدة لأنها كانت افرنجية أو متفرنجة أي مفصولة عن عادات الأهالي. فرغم الإصلاح والعدل النسبي والنمو العمراني المهم، لم تتحد القاعدة القانونية بالضمير الخلقي(١٤٣). . . » ذلك أن الاختلال التاريخي في العلاقة بين الدولة والمجتمع أو بين العدل والعمران والشرع في التجربة التاريخية الإسلامية قد تم دفعه حتى نهايته مع دولة الاستعمار وحليفتها دولة الاستقلال الحديثة.

<sup>(</sup>١٤٢) سويدان ناصر الدين، والأصول الواقعية للكيانات، ع مصدر سابق، ص ٤٦. (١٤٣) عبدالله العروي، مفهوم الدولة، مصدر سابق، ص ١٣٥ ـ ١٣٩.

لقد استهدف التغريب في الدرجة الأولى إبعاد الإسلام عن المستويات السياسية والقانونية، ففصل الدين عن الدولة يشكل شرطاً هاماً من شروط إلحاق المجتمع الأهلي بالدولة الحديثة، لكن الانفصال القديم بين الدولة والمجتمع والذي بقي مضبوطاً إلى حد ما بالشرع، شكل حاجزاً أمام المشروع الغربي، ذلك أن أشكال المقاومة تمركزت في المجتمع الأهلي والذي لم يستطع الغرب استيعابها أو تغييرها، ولكن عندما انزوى الشرع وعزل عن السيادة السياسية ـ الأيديولوجية الدولانية، فإن الاجتماع الإسلامي الذي فقد مركز دورته الشاملة ـ أي الدولة \_ تفتت في حركة منفصلة عن تجزئة الدولة وظل يقاوم منكفئاً في الريف والأحياء الشعبية وفي المدن التي لا تجد لحمة عامة. إن الانفصال عن الدولة وأشكال المقاومة الأهلية الشعبية بقدر ما كان نتيجة المهجوم الخارجي، كان شكل الدفاع المناسب الذي أبداه الاجتماع الإسلامي (١٤٤٠).

# كيف تم فصل الدولة الحديثة عن المجتمع الأهلي بدفع الاختلال القديم في علاقتها حتى نهايته؟

إن الدولة الحديثة القائمة على إبداع غربي، ملزمة منطقياً بالتمثل القانوني للغرب، بنقله ونسخه وتقليده، فيجري استبدال الشرع بالدساتير الغربية، ويجري إبعاد العلماء ورجال الدين عن المجالات الحقوقية والإدارية لتحل محلهم النخبة التي تفقهت حديثاً على مثقفي الاستعار. إن هذه النخبة كانت نتاج إعداد دقيق من الرؤى والمؤسسات الغربية التي هدفت إلى تأهيل هذه النخب لقيادة المجتمعات المفسخة التي سيجري «تحريرها» من أصولها ولحمتها وعصبيتها التاريخية.

كان للغرب مهمة محلية ترجمت في «إعداد العقول» لمجتمع سلطوي هو

<sup>(</sup>١٤٤) راجع: نظير الجاهل ورفعت الضيقة، «مأزق الدولة العربية الحديثة»، السفير، ١٩٧٩/٩/٢٦.

مجتمع النخبة. هذه النخبة كانت تنتظر وتساهم في إضعاف النخب التقليدية وفقدان تأثيرها الحاسم في الساحة السياسية ـ الاجتهاعية حتى يصبح بالإمكان الإنتقال السريع والكامل والنهائي للثروة والسلطة إلى المجتمع النخبوي الحديث الناشيء. إن مجتمع النخبة هذا كان يتكون في المدن التي فقدت لحمتها وعصبيتها العامة. ومن هذه المدن صدرت تيارات التوفيق من جهة، والتهاهي والاندماج الكلي في الغرب من جهة أخرى. «إن المتغرب ظل يتحدث مع نفسه طويلًا ولم يقدر إلا على الإساءة إليها، وبقيت المدن تحتويه، تلك المدن ـ المرافىء أو المدن ـ الممرات، أو المدن ـ الدول التي حطت الغلبة الغربية فيها أول أقدامها. وبفضل هذا النوع من المتغربين لم يعد التغريب وقفاً على جهود فردية يائسة طموحة. . . بل تعدى ذلك إلى ثقافة وأيديولوجية مهمتها تعميم التغريب بتحويله إلى فكر ومؤسسات ودول، باختصار، تحويل الغرب إلى حالة داخلية. لقد تنامى خطر التغريب على الإسلام منذ اللحظة التي تمكن فيها الأول من الحصول على شرعية محلية تطوعت لمتابعة الجهود المضنية التي بذلها الفاتحون طيلة القرن التاسع عشر. وبذلك يكون التغريب قد تسرّب إلى داخل الجسم الإسلامي ليعلن بداية تناقض الجهاعة مع أفرادها. إن ارتداء التغريب «ثياباً إسلامية» كان يعنى أن الستار الحديدي الذي ضرب حوله بدأ يتهاوى(١٤٥٠)». . . لقد عمل الاستعمار على إحكام ربط الأجزاء المنسلخة عن المجتمعات الإسلامية كالنخب ذات الثقافة التغريبية وكالقطاعات الاقتصادية والتجارية الحديثة، بأنظمة الغرب السياسية والاقتصادية والثقافية. وأصبحت هذه الأجزاء المنسلخة مسؤولة عن تـوسيع دائرة الانسلاخ والتفكك والفوضي لكي تشمل الأجزاء السليمة والمقاومة الباقية من المجتمعات التقليدية من خلال إنتاج سياسات حديثة و«تقدمية وتمدينية» سياسية واجتهاعية واقتصادية وتربوية. . وللقيام بهذا الواجب، أفرزت الأنظمة التعليمية الغربية «رجال الفكر» اللذين اعترضوا على القيم

<sup>(</sup>١٤٥) على الشامي، وأيديولوجية المغلوبين، و مصدر سابق، ص ٢١٦.

التقليدية التي يتمتع بها النموذج التاريخي العربي ـ الإسلامي ، وأضحى رجال الفكر الجدد يحملون ثقافة «هجينة» نصفها غربي ونصفها إسلامي تقليدي . إن وجود أنصاف المثقفين على الساحة أسبغ شيئاً من الاحترام والشرعية على عملية الانسلاخ والفوضى والتفكيك والتجزئة الجارية . وقد حدث في بعض الأحيان أن القيادة السياسية الجديدة استغلت قيم المجتمع التقليدي ومشاعره الإسلامية لغرض تعبئة المجتمع جماهيرياً بهدف الحصول على المكاسب على المدى القصير . وما أن تمكنت هذه القيادة من تحقيق المكاسب كجلاء الاستعمار والاستقلال حتى أعلنت الحرب على تلك القيم والمشاعر الإسلامية عينها(١٤٦).

لقد شق السيل الأوروبي طريقه، فإذا عجز عن تحطيم كل السدود، شق مجرى موازياً تاركاً القديم ناضباً أو يكاد، وعلى العموم فقد آلت الأوضاع إلى نوع من الازدواج والانفصام شمل معظم المؤسسات الفكرية التعليمية والسياسية والاقتصادية والإدارية: «فإلى جانب الفكر الديني قام الفكر العلماني وإلى جانب التعليم الديني قام التعليم الغربي، وإلى جانب الحكم الفردي قام النظام النيابي الحديث، وإلى جانب النظم التقليدية في الإدارة قامت الإدارة الحديثة، وإلى جانب نظام الإنتاج الفردي والحرفي والعائلي والمهني، قام نظام الشركات والصناعات الحديثة، وهكذا في الأحياء السكنية والمساكن والملابس والمآكل (۱۲۷۰)». ويعلق طارق البشري على هذا الواقع الإنفصامي والازدواجي وائلاً عن هذه الحالة أنها «لا يقوم بها عصر مخالف للعصر الأوروبي وإن قائبه، ولكن يقوم بها عصران مختلفان في مجتمع واحد، وبها يختل النسق واكبه، ولكن يقوم بها عصران معايير الاحتكام والشرعية (۱۵۰۰)». إنها الفتنة حيث تضيع الاجتاعي وتتضارب معايير الاحتكام والشرعية (۱۵۰۰)». إنها الفتنة حيث تضيع الاجتاعي وتتضارب معايير الاحتكام والشرعية (۱۵۰۰)».

<sup>(</sup>١٤٦) راجع: كليم صديقي، والتوحيد والتفسيخ، العرفان، المجلد ٧٢، العدد ٧، أيلول ١٩٨٤، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>١٤٧) طارق البشري، «نحن بين الموروث والوافـد،» المستقبل العـربي، السنة ٥، العـدد ٥٥، كانون الأول ١٩٨٣، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٤٨) المصدر نفسه.

المقاييس وتنفرط التوازنات الاجتهاعية وتصبح الجهاعة جماعات متعددة متصارعة في مجتمع واحد. «إن تآكل القديم» كها يقول سعد الدين إبراهيم، «كان بمثابة القتل البطيء وإن لم يكن الاغتيال، وولادة الجديد كانت بمثابة الولادة القيصرية المتعسفة لأجنة غير مكتملة النمو إن لم تكن مشوهة عضوياً (١٤٩)». كانت الشرعية الجديدة ـ شرعية السياسة الحديثة ومؤسساتها ودولتها ومجتمعها ـ ترسي دعائمها على حساب الشرعية التاريخية القديمة القائمة على ركني «الخلافة» و «الشرع» المعزولين.

وكان الانكفاء على الماضي والتقاليد يمثل التمسك بالمثال الأعلى للعدالة والأمن والوطنية. كان الدفاع عن الذات يأخذ بالضرورة شكل رفض للآخر الأجنبي أو للمحلي الراغب في التهايز. «إذ كانت العامة تراهن في سبيل فرض الاستسلام على الفئات الجديدة الممتازة، التي تهدد باحتكار السلطة والخبز معاً، تراهن على إمكانية وقف تطور هذه الحركة التغريبية، وتعلن من أجل ذلك ما يشبه الحرب المقدسة ضد أولئك الذين أصبحوا يمثلون حصان طروادة أو القناة التي يأتي منها الشر ولذلك وما كان لدى العامة وهي تشهد خيانة السلطة وانفراط عقد الأخوة إلا أن تلجأ إلى الأولياء والقديسين وتحتمي وراء النصوص المقدسة كايرى برهان غليون (١٥٠).

مقابل هذا الشعور الحاد بالاقتلاع والقهر والمحق والسطوة والغلبة الذي أحست به الجهاعة ـ العامة من خلال مواجهتهم لعملية «التمدن والتحضر والعمران» القسرية عبر الغرب مباشرة أو بالوكالة ومن خلال نماذجه المحلية من مؤسسات وأفكار ومثقفين، مقابل هذا تشكلت سلبية الجهاعة وانكفائها على مقومات هويتها ولحمتها التاريخية المقاومة، فإذا كانت القوة والعصبية والغلبة مفقودة من حاضر الجهاعة مختزنة في ذاكرة الماضي، فلا عجب أن

<sup>(</sup>١٤٩) سعد الدين ابراهيم، ومصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، المستقبل العربي، السنة ٦، العدد ٦٢، نيسان ١٩٨٤، ص ١٠١.

<sup>(</sup>١٥٠) راجع: برهان غليون، المسألة الطائفية. . . ، مصدر سابق، ص ٤٢.

يصبح الماضي «موضع الفرادة والانفصال والتهايز والحصن الذي يدرأ عن المجتمعات خطر التجانس والانخراط في نمط عام. إنه ما يعادل الذات أو الأنا بفرادتها التي تعني وجودها نفسه (١٥١)». آل منطق تجربة الغالب الأوروبي في قلب الزمان ومحاولة إرساء شرعية جديدة ينقلها نقلاً عن نموذجه الحضاري مدمراً كل ما يعيق تغلغل سيطرته في ثنايا المجتمع الأهلي المغلوب، كها يقول وضاح شرارة، «إلى تجسيم مثال للدولة والسلطة لم يسبق لهذه المجتمعات أن عرفته. هذا المثال للإرادة الكلية أو اللفياثان الحديث» Leviathan (الوحش الذي يلتهم كل ما يطاله) يقوم على الترابط العضوي بين صُعد الحياة الاجتماعية المختلفة، من سياسية وحقوقية وإدارية ومالية وثقافية وعسكرية وتقنية، الخ... كما يقوم على حلول «السياسة» في هذه الصُعد جميعاً (٢٥٠١)».

إن الجماعة لم تكن قادرة على القبول بهذا التحول والاعتراف بشرعية غلبته. ولكن طبيعة الغلبة السياسية العسكرية لم تكن تسمح لها بأكثر من عملية رفض سلبي لشرعية السياسة الحديثة، دولة ونظماً ومؤسسات وقوانين، وانكفاء على ماضي القوة وتعصب للتقاليد والقيم هو السلاح الوحيد والسلبية المنتجة الأخيرة. إن الموعي البدائي الذي تتمتع به العامة كاف ليجعلهم ينتبهون حين يطالبون بالتخلي عن قيمهم وإطاعة سلطات وسياسات خارجة عن ذاكرتهم الجمعية التاريخية ومتناقضة معها. ففي مواجهة خروج الدولة عن الدين عبر إلغاء الخلافة وتقليص الشرع وعزل العلماء، خرج المجتمع عن السياسة الحديثة وتعصب للذات. لقد استبطنت الجماعة هزيمة السياسة الشرعية وكبتتها في الدين.

وعلى هذا الأساس «كان تاريخ الخروج على المستعمر هو تاريخ التواصل مع الشرع وتاريخ الرضوخ والإذعان والتهاهي بالمستعمر هو تاريخ الخروج عن الشرع(١٥٣)». وفي مواجهة استئصال بطيء وحاد للإسلام لم يعد

<sup>(</sup>١٥١) وضاح شراره، بعض مشكلات الدولة. . . ، مصدر سابق، ص ١١٣.

<sup>(</sup>١٥٢) المصدر نفسه، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>١٥٣) حسن الضيقة، وفي الفكر السياسي الماركسي، ، مصدر سابق، ص ٣٥.

التوفيق القانوني والمؤسساتي إلا تنازلًا للشرع أمام التغريب وبداية قبول بهذا الأخير في الوقت الذي أصبح الغرب فيه دولة محلية قطرية ومجتمعاً حديثاً وأيديولوجية قومية وتجزئة حقيقية. لقد استنفر الغرب كل قواه لكي يلغي خضوع السياسة للدين من خلال الشرع، ولكي ينفي عن هذا الأخير قدرته على إنجاب القوة للجهاعة المغلوبة والمقاومة.

لقد تنوعت حالات الصدام مع التغريب وأشكاله السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والتربوية والثقافية طبقاً لزمان ومكان المواجهة وحسب موازين القوى، ولكن التعصب للدين، أو عصبية تحصين الذات في ظروف فقدان القوة كان تطويقاً لفشل المقاومات الأخرى، سوف تنمو ردة فعل الجهاعة المغلوبة وتعلن عن نفسها في ممارسة عملية ونظرية يكمن في تفاصيلها الصغيرة عصب المقاومة والمهانعة أمام واقع الغلبة. إن أيديولوجية المغلوبين تبني الحصن للذي يحمي المجتمع الأهلي من هزيمة «السياسي» وتؤسس إرادة التهايز عن الغرب الغالب. وبهذا المعنى يظهر التعصب كعلاقة فارقة تكشف الجهاعة بواسطتها عن موقفها الرافض للأمر الواقع.



# الفصل الرابع تجربة التقدم الراهنة ، فتنة الحداثـة



استقلت الدول العربية و«تحررت» من الاستعيار بين ١٩٤٠ و١٩٦٠ وانتقلت السلطة من أيدي المستعمرين إلى أيد «وطنية». إن هذه السلطة كانت كلية شمولية امتدت سيطرتها على كافة المستويات المجتمعية، أما وسيلة ارتقاء هذه السلطة الجديدة فكانت إلى حد كبير العلم والتربية ونظام التعليم الحديث الذي نما وتوسع خلال فترة الاستعار. وإذا كان المطلبان الإصلاحيان الكبيران للمفكرين النهضويين منذ نهاية القرن الماضي هما إصلاح المؤسسة السياسية من جهة، وأصلاح التعليم والتربية من جهة ثانية \_ فإن تحقيق هذين المطلبين كان ركيزة لبناء مجتمع النخبة واستمراريته وهيمنته \_ «نخبة الدولة والمجتمع الحديثين». وهذا ما سنوضحه في هذا الفصل.

سنحاول إلقاء الأضواء على مجتمع النخبة هذا وعلى سياساته الثقافية والتنموية وأيديولوجيته وأطروحاته النظرية التي سندت سياساته السياسية والاقتصادية والاجتهاعية في سياق تجربة التقدم العربي المعاصر للوصول إلى الأهداف المعلنة الكبرى من إصلاح ونهضة وتحرر وحرية ووحدة وتحديث وقوة واستقلال وتمدن...

سنخضع بعض هذه الشعارات والأهداف والوسائل للنقد والتقييم من خلال قراءتنا لبعض آراء المفكرين العرب في السنوات القليلة الماضية حول تجربة التقدم العربي الحديثة وصولاً إلى طرح الأسئلة والفرضيات حول ما يطلق عليه اليوم في الأدبيات الفكرية «بعصر الأزمة المفتوحة» أو «الإنهيار الشامل» أو «الانحطاط المعاصر» أو «الإنكشاف الكلي» أو «فشل التحديث

والعصرنة»، أو «المأزق التاريخي» أو «أزمة التقدم العربي» فاختلفت التسميات والمعنى واحد.

يمكن فهم أيديولوجيا التقدم والحداثة والتي تبنتها واعتنقتها النخب الحديثة، فهماً وتأويلاً «داخلياً» «إرادياً وذاتياً» أي وكأنها عملية ذاتية إرادية تسير وفق «حتمية» لها منطقها الداخلي الذي لا يقبل التغيير. هذا الفهم هوالطرح السائد والمهيمن لأغلبية من «المثقفين والمفكرين والباحثين والخبراء» المعاصرين وإن اختلفت التنويعات والتعديلات على نموذج التقدم. والتي لا تخلّ بالأصول والمسلمات المقبولة «كونياً» وضمن هذا الإطار نجد مفهوما مركزياً يجسد مركز الثقل لشبكة المفاهيم العصرية وهو مفهوم البناء القومي ضرورة لقيادة المجتمع نحو التلاحم الداخلي Social-Integration والتقدم الحضاري Progress. إن هذا المفهوم المرتبط عضوياً بمفهوم بناء الدولة وبمفهوم العقلانية والحداثة شكل حجر الزاوية في أيديولوجية «تقدمية» تشرّع أي تشكل العلائية هو «الغاية الطبيعية» للمجتمعات البشرية تاريخياً.

إن هذا النموذج الوافد قد تمّ تأويله من قبل النخب المحلية الحديثة انطلاقاً من حاجاتها الخاصة في السيطرة ومواجهة النموذج التاريخي الإسلامي ونفيه. إن هذا التأويل لنموذج الحداثة قاد إلى جعل بناء الدولة بحور النشاط التاريخي للمجتمع، لا بل قاد إلى توكيل «الدولة الحديثة» بإعادة تشكيل المجتمع بأكمله. إن هذا التحوّل في مركز ثقل السياسة والمجتمع لصالح الدولة كان يقضي بأن تكون الدولة، دولة المجتمع/العامة/ الجاعة دولة حيادية متعالية مجردة عن الهوى. هذه الأداة الصالحة العادلة من خارج المجتمع المتخلف هي أداة تجديد المجتمع وإخصابه ورقيّه، لكن هذه الدولة في نفس الوقت هي نتاج التاريخ ووليدته: تاريخ التقدم. كان من الطبيعي أن تأخذ الدولة الجربية هذه الأيديولوجيا وتجيّرها لصالحها «فتعلن أن تأخذ الدولة الجديدة العربية هذه الأيديولوجيا وتجيّرها لصالحها «فتعلن

نفسها دولة التحرير والتقدم والتحديث، دولة تحريـر المجتمع وتأهيله، أي الارتفاع به إلى مستوى العصر وإدخاله في حلقة التاريخ(١٥٤). إن هذا التأويل الداخلي للتقدم سعى إلى رأب صدع الزمن بين القديم والحديث، هذا الزمن الذي انشق بفعل صدمة المدنية الأوروبية وبفعل التقدم الغربي الـذي أصبح تقدماً إنسانياً عـالمياً عصرويـاً ينبغي اللحاق بركبه، فبالنسبة «لنموذج الحداثة» فإن للتاريخ مسار واحد وللتقدم خط واحد، وما الاختلاف بين المجتمعات والمدنيات إلا هامش زمني يمكن عبوره عبر الجسر الغربي. تصبح، والحالة هذه، أيديولوجيا العالم والتاريخ والإنسان، دين التقدم، مصدراً «داخلياً» للتشريع والشرعية بكل ما تحتويه من حداثة وعصرنة وتنمية، فعالمية قوانين التغيير الاجتهاعي مسلمة عالمية «علمية» لا تقبل الجدل، وكذلك عملية التغيير الفكري والقيمي. وفي أنماط الحياة والسلوك أضحت أيديولوجية الحداثة الحل السحرى لفهم الواقع «المتخلف» وتطوره. وحسب نظريات الحداثة فإن المجتمعات المتخلفة في العالم الثالث عموماً وفي العالم العربي \_ الإسلامي خصوصاً، تتحوّل بصورة مستقيمة من الحالة التقليدية إلى حالة انتقالية إلى الحداثة. إن هذا الطرح الذاتي الإرادي يعالج المشكلات الرئيسية في مجتمعات «متخلفة وتقليدية» بوصفها مسألة خصائص معينة داخلية لدى تلك المجتمعات معزولة عن أي إطار يلحظ صراع الحضارات والثقافات على الهيمنة والغلبة العالمية ولهذا يتم التركيز على العوامل الداخلية الثقافية والتربوية والفكرية والقيمية والبني الاجتماعية وأغماط الحياة والسلوك، ويتم تصوير التغيير والتحدث عبر معايير ثنائية متناقضة مجردة ومثالية: تقليد/حداثة، دينية/ علمانية، ويصار، والحالة هذه، إلى معالجة التغيير كعملية تؤدي إلى حالة مكتملة نهائية للمجتمع عبر سلسلة من المراحل الضرورية والشبه ـ حتمية وصولًا إلى نسخة أمينة لنهاذج مجتمعية قـائمة هي

<sup>(</sup>١٥٤) برهان غليـون، والدولـة والنظام العـالمي للتقسيم الدولي،، المستقبـل العربي، السنـة ١٠، العدد ١٠٦، كانون الأول ١٩٨٧، ص ٢٧ - ٢٨.

نماذج غربية. ومن أوضح الأمثلة على هذه التفسيرات الداخلية التي أسسها مفكرون غربيون وتبناها العديد من الكتّاب والمثقفين العرب ومن العالم الثالث استناداً إلى المقولات الأم وهي:

(روال Daniel Learner: The Passing of Traditional Society, 1958 (۱) المجتمع التقليدي).

'David Maclelland, The Achieving Society, 1960 (مجتمع الإنجاز) (٢)

W. W. Rostow, Stages of Economic(مراحل النمو الاقتصادي) (٣)
Grouth, 1960

ونجد مراجعة قيّمة لها في كتاب بريان ترنر: ماركس ونهاية الاستشراق(١٥٠٠).

هذه المؤلفات الغربية تماهى مع أيديولوجيتها عدد كبير من المثقفين العرب المعاصرين الذين انتجوا وينتجون رؤى متطابقة إلى حد كبير مع المقولات الغربية، أن أيديولوجية التقدم هذه هي شبكة معقدة من المفاهيم المتلازمة والمرتبطة كمفاهيم الدولة، المجتمع المدني، العقلانية، العلمانية، الديمقراطية، التصنيع، التنمية، العائلة. الخ وتجسد ذاتية أو أنوية حضارية الديمقراطية، النخب الحاكمة «وبجتمعاتها» الحديثة التي المميزة. هذه «الافكارية» تبنتها أيضاً النخب الحاكمة «وبجتمعاتها» الحديثة التي أسستها الدولة القومية الجديدة.

١ - كيف تماهى المثقف النخبوي الحديث مع أيديولوجية الحداثة
 التغريبية؟

في ظل التخلف الشامل الذي يصدم هؤلاء المثقفين لا يبقى من حل لمعالجة هذا التأخر «المخيف» عن النموذج الحديث و«الأرقى» إلا التغيير

<sup>(</sup>١٥٥) بريان ترنر، ماركس ونهاية الاستشراق، ترجمة يزيد صايغ، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨١، ص ١٧ - ٢٢.

الشامل والثورة الشاملة لحل مشكلات «الخرافة والغيبية والإتكالية والعجز والتقليد والكسل والتعصب والعدوانية والماضوية . . . ، التي تنخر المجتمعات. إن المثقف الحديث هو كل من نال «بركة» النظام التعليمي الجديد وهو كان في الكثير من الأحيان أشبه بتقنى المعرفة العلمية كما يدعـوه سهيل القش الذي يقول عن هذا المثقف النخبوى المتخصص، هذا الطبيب أو المهندس أو المحامى أو الأستاذ «يجد نفسه في قطيعة مع جذوره التراثية ومع مضامين الأيديولوجيا العملية وذلك في سياق تكوّنه كمثقف فرد. بهذا المعنى يكون نشوء المثقف ملازماً لخروجه عن مجتمع المغلوبين لكى يقدم نفسه بعد بلورة معارفه الجديدة كتقنى في خدمة السلطة الجديدة. إن هذه الحركة الأولى. . . تضعه ، بعد تكونه ، في قطيعة مع المجتمع التقليدي وكتل العصبيات من جهة، كما تضعه على طريق تسلق معابر السلطان الحديث الذي يحتاج لأمثاله(١٥٦)». إن الدولة الحديثة والجديدة أخذت على عاتقها مهمة إعادة تشكيل مجتمعها على صورتها ومثالها «الحديث والتقدمي» لـذلك فهي تحتاج إلى كافة أنواع المثقفين/التقنيين في مشروعهـا التاريخي. ويقـول سهيل القش «هكذا يتحرر المثقف الحديث من عبء تمثيل الحركة الجماهيرية وممانعتها للغالب ويتجه ليصبح ممثلًا للغالب ـ وخواجا السلطة أو حاجب السلطان. . إنه يستند في وضعه الوسيط الجديد بين السلطة والشعب إلى سلطة شكلية يستمدها من فوق: سلطة العلم والثقافة العصرية التي تحاول أن ترث وتنافس سلطة المثقف الشعبي (العضوي)(١٥٧)».

إن تماهي المثقف المحلي، مثقف مجتمع النخبة السلطوي مع مقولات أيديولوجية الغلبة الغربية ومع وكلائها المحليين السلطويين هو أمر لم يخضع بعد للتحليل الدقيق.

ما هي القاعدة المنهجية التي يقيس عليها المثقف الحديث مقولاته «العملية \_ العقلانية»؟

<sup>(</sup>١٥٦) سهيل القش، «المثقف والسلطة في المجتمع العربي،» السفير، ٢٩/٨/٢٩.

يحتل مفهوم الحديث/الحداثة ومفهوم القرون الوسطى قاعدة المنهج في البحث التاريخي والفكري الفلسفي والاجتاعي، والاجتاعي ـ النفسي، القروسطوية المرادفة لسيطرة الدين، والحداثة المرتبطة بوضعية عقلانية. إن المثقف المستعمر (بفتح الميم، وهذا التعبير لفرانزفانون) لا يـطرح أي تساؤل حول علمية هذه المفاهيم. وعلى الفكر العـربي ـحسب المثقف الحديثـ أن يدخل في العصور الحديثة عبر تبنيه المفاهيم التي وضعتهما العلوم الاجتماعية الناتجة عن التجربة التاريخية الأوروبية من النهضة إلى الثورة الصناعية. و«الحديث» دائهاً هو في مدى التوافق مع المفهوم الذي تعلمه في الكتاب الأوروبي الذي يقدم صورة أيديبولوجية للعلم. لكن الصورة الأيبديولوجية تصبح العلم بعينه، أي المرجع الأخير، فالقدومية والأمة والدولة والديمقراطية. . مفاهيم تكتسب تعريفات العلم ويستعيدها المثقف المستعمر، قوانين علمية وينصح بالعودة إليها في كل مناسبة لـرسم طريق الخـلاص. يصبح المفهوم محركاً للتاريخ ويجري إسقاط وإلصاق المفاهيم بأوضاع لم تدرس تاريخيتها وواقعها ووظائفها من الداخل أي من زاوية فهم استمراريتها كبني قائمة وفهم مؤسساتها كالدين والطائفة والقبيلة والعشيرة والعائلة. لذلك تدخل هذه الأمور كالإسلام والعلاقات العائلية والعشائرية والمليّة بالنسبة لبعض الماركسيين في باب ما قبل الرأسمالية أو في نمط الإنتاج الأسيوي أو الإقطاع الشرقي، أي في قطاع ما قبل التاريخ، هذا القطاع المرشح لـدخول التاريخ عندما تعمم العلاقات الرأسالية أو عندما يقفز عنها بثورة إشتراكية. وتدخل هـذه البني والمؤسسات (القديمة) بـالنسبة للتحـديثيين الليـبراليين في تصنيف أبسط هـ و قطاع التخلف المترسب من القرون الـ وسطى. وتصبح المصطلحات (المفاهيم: التخلف، القروسطوية، اللاتاريخية، الغيبية...) في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية سحرأ قادرأ على تفسير مختلف النظواهر النفسية والاجتماعية والاقتصادية كالعنف والكبت والعقد النفسية والغيبية، وتصبح قاعدة لتصنيف السوي والمرضي ولتحديد التقدم والتأخر. هنا يختزل التاريخ حتى الإلغاء في الغرق في المركزية الأوروبية (١٥٨ كما يقول وجيه كوثراني.

إن المثقف المستعمر المغلوب ثقافة والمتهاهي مع الغالب في غذجة التمدن والتحضر، تماهى مع مشروع البناء القومي بما يتضمنه من تكوين للأمة -Na tion Formation وتأسيس للدولة الحديثة حول النموذج المهيمن للدولة ـ الأمة Nation State ، الدولة هنا بمعنى النموذج العام للدولة الحديثة ولطبيعة السيادة والحكم والسلطة لا بمعنى الدولة القومية كها في الأدبيات العربية الحديثة التي تعني توحيد الدول القطرية أو تجاوزها. إن كل دولة عربية قطرية تعتبر نفسها من حيث البنية دولة قومية ذات سيادة وذات سلطة مستمدة من الأمة أو الشعب. لقد تماهى المثقف الحديث مع الأصول المرجعية لعمليات البناء والتكوين والتأسيس وصدع بالأمر الواقع وبغلبة هذه النهاذج وبشروطها النظرية.

مع توسّع التعليم وإتاحته لشرائح الطبقة الوسطى وحصول نوع من الحركية الاجتهاعية في عقد الستينات وما بعدها، فإن المثقف الحديث مع ازدياد أعداد المثقفين والتقنيين، تلبية لحاجات المؤسسات المستحدثة لبناء الدولة والمجتمع الحديثين، حاول الخروج والتمرد على السلطة. وأخذ هذا التمرد طريقه عبر شكلين:

ا ـ «تمرد أيديولوجي ثقافي سلبي يقذف بالحاجب (حاجب السلطان) المثقف على طريق نقد وفضح قوانين السلطة وقيم المجتمع ضمن حركة خروج جديدة من مجتمع المغلوبين.

٢ ـ تمرد سياسي إيجابي يحاول أن يتخطى مرحلة النقد الفكري ضمن حركة عكسية للدخول مجدداً في المجتمع، مجتمع المغلوبين هذه المرة، ومجتمع الحركة الجهاهيرية المناوئة للسلطة. إن هذا التمرد يكتسب بعده السياسي من

<sup>(</sup>١٥٨) راجع: وجيه كوثراني، والإسلام والمركزية الغربية،، مصدر سابق، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٦.

تمرد آخر يقع خارجه ويحتويه هو تمرد الجماهير. هذا الانخراط الجديد لإعادة اللحمة المفقودة بين الأيديولوجيا العملية ـ الشعبية والأيديولوجيا النظرية للمثقف المتمرد تعكس مشكلة هذا المثقف في تمرده وليس مشكلة الجماهير التي بقي مثقفوها وسطها، لذلك تتضح في سياق انخراطه السياسي في المانعة الجماهيرية، صعوبة هذا المسار الذي يبدأ بتناقض الأيديولوجيا النظرية التي يحملها من معلوماته الكتبية، والأيديولوجيا العملية التي تحملها الحركة الجماهيرية انطلاقاً من ماضيها السحيق الذي تستمد منه عناصر تماسكها ومانعتها في وجه الغالب، كما يقول سهيل القش (١٩٥١). «إن المثقف المتمرد عبر الشكيل الأول يبقى بعيداً عن نبض الناس/العامة ويبقى بعيداً معرفياً وأيديولوجياً وعملياً عن المقاومة التاريخية التي أبداها ويبديها المغلوبون تجاه الغالب.

«مع مرور الزمن - كما يقول الطاهر لبيب - يتفطن المثقف إلى أن ما اكتسبه من معارف لم يزده إدراكاً للواقع أو عمقاً في تحليله ولا قدرة على تغييره. والنتيجة الأساسية هي أن المثقف ليس محاصراً فحسب، بل يحاصر نفسه بمعرفته وإنتاجه (١٦٠)». إن هذا الحصار الذي يعانيه المثقف هو حصار من العامة لأنه بعيد عن أيديولوجيتهم العملية المغلوبة، وهو حصار من السلطة السياسية التي ترفض نصه الناقد، لذلك فإن أغلبية المثقفين الذين يتمردون يقبعون داخل الخيار الأول أي خيار التمرد السلبي الذي ينقد المجتمع المتخلف والسلطة المستبدة معاً، أما الخيار التمردي الإيجابي في العودة إلى المجتمع الأهلي المغلوب فهو خيار صعب يعاكس التيار النقدي المهيمن. إلى المجتمع الأهلي المغلوب فهو خيار صعب يعاكس التيار النقدي المهيمن. الأغوذج المعرفي الأصيل وخارج التاريخ المحلي والتجربة المجتمعية للجهاعة المقاومة، إن هذه الثقافة ـ المعرفة تجعل من «المثقفين» وحتى لو أحسّوا بأعلى المقاومة، إن هذه الثقافة ـ المعرفة تجعل من «المثقفين» وحتى لو أحسّوا بأعلى

<sup>(</sup>١٥٩) سهيل القش، في البدء كانت المهانعة، مصدر سابق، ص ٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>١٦٠) الطاهر لبيب، والعالم والمثقف والانتلجنس، المستقبل العمري، السنة ١٠، العمدد ١٠٤، تشرين الأول ١٩٨٧، ص ١٣ ـ ١٥.

درجات التعاطف والمودة تجاه الأغلبية الشعبية المغلوبة والمهمشة ـ غير قادرين موضوعياً على حمل مشروع ثوري تغيري لأن التغيير الحقيقي لا يكون إلا من الداخل، من العامة من تاريخهم وسياقهم المجتمعي العقائدي، ولأن التغيير لا يمكن إلا أن يكون هامشياً برانياً إذا أي من فوق، من مجتمع النخبة الحديثة أو مجتمع الدولة أو مجتمع الحزب. إن فشل مشروع النهضة وانهيار تجربة التقدم العربي المعاصر إنما يعود، من جملة ما يعود، إلى أن هذه النهضة وهذا التقدم كان تقدماً ونهضة لمجتمع جزئي فوقي هو مجتمع الغلبة النخبوي الحديث ولدولته الحديثة بينها كان تفسيخاً وتفكيكاً واختناقاً وفتنة لمجتمع الأكثرية الشعبية، ولن تنجح أية عملية لتغيير وحلّ مشاكل الأمة الكبرى ما الأكثرية الشعبية، ولن تنجح أية عملية لتغيير وحلّ مشاكل الأمة الكبرى ما دامت التبعية والغلبة الشاملتين موجودتين وما دام الانفصام والصراع المجتمعي بين مجتمعات وجماعات الأمة الواحدة قائماً.

إن مشكلة المثقف الحديث المخلص والواعي هي أنه عندما يتفلت أحدهم من الشبكة المعرفية التي تنسجها الرؤية الأوروبية الأيديولوجية لمكونات ومقاييس التقدم والتحديث والتأخر والتخلف والعصرنة والقروسطوية والتي تحاصر حركته ووعيه، ويتعاطف مع حالة الشعوب «المتخلفة» العالم ثالثية ومع تاريخها وثقافتها المغلوبين، فأنه سرعان ما يعود مسرعاً ليتكور وليستوعب من داخل غابة الخيوط الأخرى لهذه الشبكة المنسوجة المغلقة بأحكام من مفاهيم ومعايير التقدم والحداثة.

منذ الخمسينات، منذ فترة الاستقلال والتحرر الوطني والبناء القومي تمّ استلهام «الحمى الأيديولوجية» التي استعرت في الغرب، وتمحورت تلك المرحلة حول «السياسة» كمفهوم يرادف مفهوم السلطة فدارت كل أشكال الخطاب العربي حول مفهوم الثورة وحول عمل الدولة الثوري في تغيير المجتمع ودخول التاريخ العصري، وحول دور الطلائع والنخب الثورية.

إن هذه المرحلة تعترف بسلطة الثقافة الأوروبية وإن كانت تعلن في نفس الوقت الرفض الصريح لأوروبا المهيمنة، لكن حتى هذا الرفض كان

مصدره النظري أوروبا نفسها. «إن المفهـوم والعقل والثقـافة والمنهـج المعرفي الأوروبي ما زال يمثل مينزان قياس تتم به قراءة المتراث. وما زال المتراث والتاريخ والواقع العربي أسيرأ تابعا للرؤية التي تحددها الأداة المعرفية والتي تشكل السلطات المرجعية لتصنيف الفكر العربي. كل الثنائيات - مادية مثالية، عقل لا عقل، تـاريخ لا تـاريخ ـ وكـل الأدوات المفهوميـة الأوروبية الأخرى ـ طبقة، دولة، ابستمولوجية، قطيعة، إشكالية ـ تنحو مثل منحى المثل الأفلاطونية وتأخذ كيانات ميتافيزيقية خارج السياقات التاريخية والوقائعية فتصبح هي الصورة الأصل والماهية النهائية التي يتوجب على كل الثقافات الأخرى قياسها عليها لذلك تتنوع القراءات بتنوع الأداة المفهومية المتبناة كمها يعتبر عبد الحكيم أجهر(١٦١)». ومن هذا المنطلق فإن كل الصراعات التي دارت خلال العقود القليلة الماضية كانت ضمن نطاق مجتمع النخبة وتياراته الأيديولوجية والمعرفية ولم تكن لتخرج عنه، فالصراع كان يتم على أرضية نمط ثقافي واحد وإن تعددت تلاوينه واتجاهاته وهو نمط الحداثة، والتقدم الجامع لمختلف المدارس، لذلك فإن ما يسمى بالمعارضة لنظام حكم ما لم تكن لتخرج إلا جزئياً عن المفاهيم السائدة لتعود وتتصالح وترضخ بالأصول النظرية المرجعية وبشبكة المفاهيم التقدمية الحديثة التي يجد فيها الحكم والمعارضة، على السواء، مصدر شرعية وجودهما ومحاولاتهم التغييرية.

#### ٢ ـ الحصاد

بعد أكثر من ثلاثة عقود من «وهم» البناء القومي وبناء الدولة الحديثة لم يتحقق الهدف المنشود بل تحقق عكسه، النموذج الذي نتج عن هذا البناء يكاد يتعارض من جميع جوانبه مع غوذج «الأصل» المحتذى، فالسيادة الوطنية تحوّلت إلى تبعية عالمية شاملة، والشرعية الداخلية تحوّلت إلى حكم القوة،

<sup>(</sup>١٦١) عبدالحكيم أجهر، والمثقف العربي وسلطة الثقافة الأوروبية،» الموحدة، السنة ٢، العدد ١٢١. تشرين الثاني ١٩٨٥، ص ١٢٥.

والتنمية والتلاحم الداخلي إلى تنمية للتأخر وإلى تفكك اجتهاعي وطني قومي متزايدين، ولم تشهد المجتمعات بفضل الدولة لا إدارة عقلانية للموارد والتوزيع ولا اندماجاً للمجتمع في السياسة، والسياسة في المجتمع. لقد تراجع الطابع القانوني للسلطة وظهرت الدولة الحديثة، وخاصة في أوقات الأزمات، على حقيقتها أي قوة أكثر همجية وأكثر انحطاطاً من «الأمبراطورية» التي سبقتها، وأقل حداثة وتقدماً، في العديد من وجوهها، من نموذج الدولة السلطانية أو المملوكية القديمة. نتساءل مع برهان غليون: كيف حصل ذلك ولماذا أصبحت دولة البناء القومي، دولة الخراب القومي؟ ولماذا تحولت دولة المجتمع والأمة إلى دولة العداء للمجتمع والقهر للأمة؟ كيف أصبحت الدولة الوطنية وكالة دولية وقوة أجنبية (١٦٢)؟

إن العالم العربي لا يبدو اليوم ذلك العالم الذي بشرت به النظرية الإصلاحية أو الثورية أو التوفيقية أو القومية أو التقدمية، ودعت ونظرت له ودمّرت من أجله هذا الجانب أو ذاك من مظاهر الوجود العربي ـ الإسلامي التقليدي . لم يصبح هذا «العالم» عالماً مستقلاً مكتفياً بذاته ، لم يصبح قوة موحدة سياسياً ومستقلة ، ولم يصبح قوة صناعية محلية قائمة بذاتها ، ولا هوية ثقافية مستقلة متهاسكة متميزة قادرة على تحقيق أهدافها ومثلها ورسالتها وإرادتها من ذاتها . باختصار: لم يتحقق الاستقلال «الحضاري» الذاتي وهو أبسط مبادىء قيام المجتمع ـ الأمة ، أي إمكانية الاكتفاء الذاتي المادي وإرضاء حاجات الجهاعة والاستقرار السياسي والتجذر الثقافي .

لا بد، في صدد فهم هذا الانحطاط المعاصر، من العودة إلى أطر نموذجية مرجعية مطروحة في الساحة الفكرية لتحليل العوامل التاريخية والمجتمعية التي أنتجت ولا زالت تولد واقع التخلف العربي وتعيد أيضاً إنتاج الانهيار والتدهور والتعبية.

<sup>(</sup>١٦٢) انظر: برهان غليون، والدولة والنظام العالمي،، مصدر سابق، ص ٢٨.

## ٣ ـ نموذج التحديث ونظرياته

تفترض نظريات التحديث والعصرنة أن هناك عدداً من العوامل الذاتية والموضوعية والمحلية التي تتسبب في خلق واقع التخلف العربي وترسيخه، وإن عدم الاستقرار والتخبط العربيين مصدرهما الصراع القائم في الأساس بين المؤسسات والقوى والأفكار التقليدية والموروثة وبين موجة التحديث والعصرنة والعالمية الشمولية التي تعم العالم. تصنف هذه النظريات المجتمعات العربية بأنها عموماً مجتمعات تقليدية رغم كل التحولات الكبيرة التي طرأت عليها خلال السنوات الماضية، وأن المجتمعات العربية لم تحسن بعد استخدام التقنية والنظم الحديثة، ولا يزال يهيمن عليها الفكر الغيبي بالعلاقات القبلية والروابط العشائرية والسلطة الأبوية، وتشكو الأنظمة بالعياسية العربية من غياب الديمقراطية وتتحكم فيها الصفوة الأرستقراطية والاوليغاركية، وتمتاز هذه المجتمعات بغياب العقلنة والتهايز البنيوي والتخصص الوظيفي.

إن الأنسان والمجتمع العربيين لا يـزالان، حسب هذه النـظريـات، تقليديين في فكرهما وسلوكهما السياسي ونشاطهما الاقتصادي وقيمهما الاجتماعية وهذا ما يفسر ويشرح التدهور والتخلف العربي الراهن.

بعكس المدرسة الاستشراقية المتشائمة من التغيير نظراً «لسرمدية» الخصوصيات الثقافية ـ المجتمعية العربية ـ الإسلامية، فإن مدرسة التحديث تفترض أن الواقع السائد طبيعي وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة دنيا في سلم التطور وقد سبق للدول الصناعية المتقدمة الآن أن عايشت هذه الظروف السيئة من قبل. إن الدول الأوروبية الرأسمالية كانت السباقة إلى مرحلة العصرنة لذلك فإن الأنظمة الغربية الرأسمالية هي المعيار والأنموذج للدول الأخرى، فالعصرنة حركة كونية دينامية ثورية لا يمكن صدها أو مقاومتها

وستغلف المجتمعات العربية عاجلاً أم آجلاً. ومن الكتابات العربية التي تحلل الواقع العربي على أساس نظريات التحديث كتاب: مصطفى حجازي التخلف الاجتهاعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور (١٩٧٨)، حليم بركات: المجتمع العربي المعاصر (١٩٨٤)، هشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي (١٩٧٥) وغيرها من الكتابات التي سنعرض لمقاطع معبرة منها في الصفحات التالية.

ويصبح الإنسان والمجتمع العربيان وكل ما يكونها مجموعة من الكوارث المتكدسة: الاغتراب والتخلف والكسل والغيب، واللاعقلانية، والخنوع والعاطفية من خلال تلك التحليلات الوضعية.

تعاني نظريات التحديث، كما يقول عبـد الخالق عبـد الله، من ثنائيـة النظرة: تقليد/حداثة، وضمن هذه النظرة الأزدواجية ليس لمفهوم «التقليدي» قوة تفسيرية في ذاته وإنما دلالاته متوقفة على مفهوم الحداثة. كما تعانى نظريات التحديث من الحتمية والقدرية بادعائها أن العصرية حركة كونية وهو إدعاء فلسفى أكثر منه تجريدي، وادعائها أن المجتمع التقليدي سكوني لا تاريخي يتحتم عليه باستمرار الاعتباد على العوامل «الخارجية» لتخليصه من تخلفه وقوقعته التقليدية. إضافة إلى هذه الادعاءات هناك نزعات أيديولوجية أخرى كامنة في الفرضيات الضمنية لنظريات التحديث: منها أن جميع المجتمعات التقليدية تتجه نحو نمط الانتاج الرأسهالي الصناعي وأن التطور المادي والتنظيمي وحتى الثقافي يبدأ من الدول الرأسمالية الغربية وينتشر باتجاه الدول التقليدية. كما تنص الفرضية على أن تشجيع تغلغل النظم الرأسمالية الغربية والعصرية في المجتمعات التقليدية هو مهمة أساسية بالنسبة لهذه المجتمعات، وأن الإنجازات في حقل الديمقراطية الليرالية وفي مجالات التصنيع والتقنية يمكن استيعابها من قبل المجتمعات التقليدية تدريجياً «وبمساعدة» الدول المتطورة. الفرضية الثانية هي أن الدول الأوروبية وبفضل دينامية الإنسان والمجتمعات منها «سبقت» غيرها إلى العصرنة والحداثة وهي الأنموذج القياسي الذي يجب الاحتذاء به وتقليده وأن المستقبل السياسي والاقتصادي والفكري للدول التقليدية هو ما حاصل اليوم في الدول الغربية(١٦٣٣).

إن هذه النزعات الأيديولوجية التي تتضمنها ثنايا خطاب الحداثة والتقدم والعصرنة تشمل حتى الفكر الماركسي الذي ما هو إلا أحد التعبيرات الفرعية للنسق الحضاري \_ المجتمعي الغربي وهو بالتالي لا ينفضل عن أوهام الذاتية أو المركزية الأوروبية التي تفترض أن كل مجتمعات العالم الثالث التقليدية حيث «يسود الطغيان والاستبداد الشرقي والركود التاريخي» لا بد لها من أن تمر كها مرت قبلها المجتمعات الأوروبية بمراحل تاريخية ثابتة وهي هنا عبارة عن المرحلة الاشتراكية أو رأسهالية الدولة قفزاً وتجاوزاً وحرقاً لمرحلة الرأسهالية الليرالية كها حدث في روسيا ودول المنظومة الاشتراكية.

تبقى الحضارة هي الغرب، ويبقى المثال هو أوروبا ويبقى التاريخ العالمي هو تاريخ أوروبا(١٦٤) وهذا ما يؤكده ماركس وانجلز في نصوص كثيرة حول الجزائر والهند.

مع نظريات التحديث والعصرنة نجع الغرب في استبدال سيطرته العسكرية المباشرة ببعض النخب المحلية الحديثة التي تبنت «طوعاً» مضامين هذه النظريات والنهاذج المعرفية وإن عارضت الغرب وهاجمته ليلاً ونهاراً في السياسة والاقتصاد. تمكن الغرب من شرعنة وجوده وواقع هيمنته وديمومتها وبقي نموذجا الاستشراق والتحديث كامنين في الخطاب التقدمي والنهضوي للفكر العربي الحديث في أغلب ألوانه ومذاهبه. إن هذين النموذجين يندرجان

<sup>(</sup>١٦٣) حول هذا الموضوع راجع: عبدالخالق عبدالله، «في قضايا التخلف والتبعية،» المستقبل العربي، السنة ٩، العدد ٩٤، كانون الأول ١٩٨٦، ص ١٢٧ - ١٢٩.

<sup>(</sup>١٦٤) انظر: حسن الضيقة، والأيديولوجية الماركسية،، الغديم، السنة ١، العدد ٦، أيار ١٩٨١، ص ٥٦ - ٦٤.

ضمن فهم «داخلي» لإشكالية التقدم والتأخر/ التخلف يغيّب ويتجاهل المسؤولية «الخارجية» وأبعادها ومستوياتها وانعكاساتها البنيوية الداخلية. إن هذه النظريات «تنسى» أن جميع الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والفكرية الحديثة السائدة في مجتمعات العالم العربي ـ الإسلامي هي محصلة تاريخ «عالمي» جرت وتجري أحداثه في إطار صراع ومواجهة بين مجتمعات/أمم تقوم بينها علاقات سيطرة وغلبة وهيمنة وتبعية على كافة المستويات وأهمها الفكرية.

وكما كانت اليوتوبيا السياسية عند الفقهاء، مثقفي الإسلام قديماً، هي «الخلافة» كمثل أعلى لم يتحقق ـ كما يقول عبد الله العروي ـ فإن هذه الصورة المثالية نتيجة عكسية وصورة مقلوبة للوضع القائم موجودة في العقول والقلوب وهي وسيلة لتكريس الواقع المضاد وتقويته (١٦٥)، فإن يوتوبيا المثقفين المعاصرين هي «الحداثة»، إنها المثال الأعلى الذي لم يتحقق، إنه صورة مقلوبة وعكسية لواقع التخلف والتأخر السائد في المجتمعات.

ماذا جرى على أرض الواقع العربي من تجربة للتقدم والحداثة خلال العقود القليلة الماضية وماذا كانت نتيجة تطبيق «أيديولوجيا التقدم» من قبل النخب السلطوية الحاكمة ومجتمعاتها النخبوية الحديثة؟ إننا سنلقي الأضواء على المجتمع النخبة هذا أو ما يمكن أن يسمى «بالأقلية الاستراتيجية (٢٦٦٠)» أي الفئة الخاصة والتي مع أنها تشكل أقلية عددية في المجتمع ولكنها تحتل المواقع المفصلية في المجتمع والدولة والتي تشرف من خلالها على ضبط وتوجيه وقيادة كافة فعاليات المجتمع والدولة السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتاعية والثقافية والعسكرية والأمنية والإعلامية والإدارية البيروقراطية والمالية.

<sup>(</sup>١٦٥) عبدالله العروي، مفهوم الدولة، مصدر سابق، ص ١١٤ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>١٦٦) التعبير مأخوذ من: إيليا حريق من بحثه حول «التراثية» في المستقبل العربي، السنة ٨، العدد ٨٠، تشرين الأول ١٩٨٥، ص ١٥.

#### ماذا عن هذه الحداثة؟

هل لا يزال المجتمع العربي اليوم مجتمعاً تقليدياً في اللباس والمأكل والصناعة والزراعة وفي الأفكار؟ هل ندرس في المدارس والجامعات الفقه والشريعة أم ندرس العلوم الاجتهاعية والطبيعية الحديثة؟ هل نركب الحيوانات أو نستعمل السيارات والطائرات؟ هل هناك من يرفض استعمال المصعد والغسالة الكهربائية؟ ليست هنا المشكلة. المشكلة هي: أي تقدم وأي تحديث ومن يوجهه؟ لصالح من؟ ومن هي الجهاعات التي ستسيطر على منجزاته؟ ما هي أهدافه وما هي نتائجه على الأرض؟

### ٤ ـ المجتمع والدولة وفتنة الحداثة

لا يمكن للتحليل والقراءة النقدية في مسألة النهضة والتقدم أن تقتصر على المسألة الفكرية، على المثقفين ومواقفهم. فهذا، وإن كان ضرورياً، فإنه ليس كل شيء لأنه مرتبط بتحليل النيات والإرادات والناذج المثلى.

إن إشكالات التقدم والتأخر ليست مجرد اقتباس أفكار ونقلها من سياق حضاري إلى آخر وليست مجرد مسألة تيارات فكرية وتصورات أيديولوجيا ويوتوبيات. إنها بالإضافة إلى ذلك كله مسألة سلطة وسياسة وقوة، مسألة من يسك بالقرار وبزمام الأمور وبدفة سير المجتمع: إنها مسألة المجتمع الأهلي والدولة. وإذا كان التاريخ السياسي للنسق الحضاري - المجتمعي العربي الإسلامي، كما تحدثنا في فصل سابق، هو تاريخ مجتمع ضد الدولة ودولة ضد المجتمع بمعنى إنها دولة فوق المجتمع مستقلة عنه لا تخضع لأي قانون سوى قانون المجتمع بمعنى إنها دولة فوق المجتمع مستقلة عنه لا تخضع لأي قانون سوى قانون المجتمع معاً. وبقي مفهومها كدولة - إمبراطورية متعددة الأقوام والجهاعات هو المجتمع معاً. وبقي مفهومها كدولة - إمبراطورية متعددة الأقوام والجهاعات هو الأمة أكثر مما كان يعني حكمها أو سياستها بالمعنى الحرفي للكلمة، كانت الدولة والسياسة النابعة منها تعني «التحكيم» مما منعها من أن تحتكر كل السلطات والمشاريع خاصة الفقهية منها، وسمح في الوقت نفسه للجهاعة بأن السلطات والمشاريع خاصة الفقهية منها، وسمح في الوقت نفسه للجهاعة بأن

تعيش بشكل مستقل «نسبياً» عنها وعما يطرأ عليها من تبدلات وما يدول عليها من أقوام.

وتطوّر الدين هنا بقدر ما تحوّل إلى أداة «للجم» سلطة القوة تلك وعقلنتها وإخضاعها لقيم ومبادىء وشريعة وأحكام، لذلك بقي الدين قريبـاً من المجتمع. كانت مشكلة بلاد الشرق الرئيسية هي السيطرة على الدولة الجائرة. بمعنى آخر، كان الصراع بين الدولة والمجتمع «في المجتمعات العربية الإسلامية يشكل قانون الحركة والتطور التاريخي للفكر والثقافة. لقد استدعى احتفاظ المجتمع بحريته تغييراً للدولة والحكم. لقد ربحت الدولة في الغرب في صراعها مع الكنيسة، هذا الصراع الذي كان مصدر التطورات الفكرية في الغرب، عندما اقتربت من المجتمع وتحوّلت إلى دولة ـ قومية، لكن الدولة العربية الحديثة خسرت المعركة عندما تجاوزت ميدان نشاطها التاريخي ـ المجتمعي إلى ما يؤثر على حقوق المجتمع وحريته فظهر الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد كتضحية بالقيم السياسية والاجتماعية والروحية التي قام عليها في الماضي استقلال المجتمع وتميزه» كما يقول برهان غليون(١٦٧) ومع الإصلاحات والتنظيمات في القرن التاسع عشر ثم مع الحداثة والعصرنة في القرن العشرين اتسع نطاق الدولة وميدانها، واضمحل نطاق «اللادولة»، أي المجتمع المدني الأهلي وأوشكت الدولة أن تغطيه بكامله. صحيح أن المجتمع السياسي السلطوي التقليدي تميّز باستبداد كبير لكن المجتمع السلطوي لم يكن ليطابق المجتمع الأهلي مطابقة كاملة. لذا كان لميدان اللادولة حيزاً أو فضاء أو كان واسعاً نسبياً. مع التقدم العصري والتحديثي كاد المجتمع المدني الأهلي أن يصبح كله في قبضة المجتمع السلطوي الفوقى. كانت نتائج تحديث الدولة بما تضمنه من «مركزة وعقلنة وعلمنة» مأساوية، وكان «تحرير» الدولة من الشرعية التاريخية بالشعارات «التقدمية والعلمية» يتيح لها مزيداً من الجور

<sup>(</sup>١٦٧) راجع: برهان غليون، اغتيال العقل، مصدر سابق، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦، حول التعارض بين الدولة والحرية، راجع أيضا: عبدالله العروي، مفهوم الحرية، الدار البيضاء، المركز النقافي العربي، ١٩٨١، ص ١٨ ـ ٣٦.

عندما يتاح لها فرض أيديولوجيتها الخاصة باسم الرؤية العقلانية التي تسير في نفس اتجاه التاريخ. وبعكس الدولة القديمة التي لم تستطع أن تجعل من الإسلام أيديولوجيا خاصة بها ـ لأن الإسلام يتخطى الدولة إلى الجهاعة التي تتحصن به وتمانع وتقاوم الدولة الجائرة عبره ـ فإن الدولة الحديثة تترك الساحة لمجتمعها النخبوي السياسي ليبني أيديولوجية خاصة، أيـديولـوجية التقـدم والحداثـة، ويسوقها كنظرية «علمية» لأنه يعتقد أنها تتهاثل مع العقل. إن مركزة «وتركيز أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة، تحت حجة أنها ستكون العامل الحاسم في تنوير وتعقيل نظام المجتمع، من الممكن أن يؤدي إلى أي شيء بما في ذلك إقرار أنظمة فاشستية، فالفاشستية ما هي إلا قمة عقلانية نظام الدولة(١٦٨)». إن فكرة ريادة الدولة لتحديث المجتمع، هذا التقدم من فوق، من الرأس من عقل المجتمع، هي فكرة تسكنها القوة: القوة المستمدة من واقع «التقدم والحداثة» الغربية في السياسة والثقافة والعلم والتكنولوجيا. إن عقل الدولة العربية الحديثة هو عقل نما في ظل القوة ـ قوة التغريب الأيديولوجي وغلبته، وغلبة التبعية وقوة «التغير الثوري» نحو نموذج الحداثة المتفوق والراقى حسب النخب المثقفة الحاكمة ـ فامتلكت فأصبح لا يبتغي من الحقيقة إلا ما يؤكد القوة التي أسرته. إن القوة التي استحالت إلى مقولات للعقل تصبح حاجـزاً أمامه لإدراك الحقيقة، «فعقل القوة» هذا كيّف نظرته إلى الحقيقة وأصبح ينظر إلى الواقع بمقولات القوة فلا يصف بالحق إلا ما يتلاءم معها. إن عقل القوة هذا طابق بين الواقع، واقعه، وبين المعقول فأضفى المعقولية على عدد من مـظاهر الاستـلاب الإنساني مـبررأ إياهـا حتى يصبح هـذا الـواقـع مـطابقـاً للمعقول. لقد أصبح دور العقل تبريرياً إزاء الواقع الناتج عن القوة، كما يقول محمد وقيدي(١٦٩)». هذا هو العقل الحديث الذي تستمر على أساسه العقلانية العربية المعاصرة بشكل خاص، والعقلانية العالم ثالثية بشكل عام.

<sup>(</sup>١٦٨) علي أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، مصدر سابق، ص ١٠٦. (١٦٩) محمد وقيدي، «عقىلانية العالم المعاصر،» الموحدة، السنة ٣، العدد ٢٦ ـ ٢٧، تشرين

الثاني/ كانون الأول ١٩٨٦، ص ٢١ - ٢٦.

عنت «الحداثة» بالنسبة لنخب الدولة الحديثة عقلنة سيطرتها وهيمنتها وتركيزاً لقوتها على المجتمع وعلى فعالياته ومقدراته، بينها عنى التقدم العصري الحديث بالنسبة للمجتمع المغلوب أو للمثقفين الذين حاولوا النطق باسمه، تقدماً نحو التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتهاعية والحرية والوحدة والكرامة والهوية، وبقيت صرخات المجتمع المتألم تسمع في واد وبقيت حركة التاريخ العربي الحديث، تاريخ التقدم والحداثة تسمع في واد آخر. إن التحديث، تحديث الدولة ومؤسساتها كمقدمة لتحديث نظام المجتمع لا يمكن أن يكون غاية في ذاته: لا بد أن يكون أداة لنهضة المجتمع وتحريره من التخلف والتبعية في والتبعية وتعزيزها.

#### ٥ \_ إقصاء النهضة وتقدم الحداثة

كانت «إشكالية النهضة» وسؤالها التاريخي حول «التقدم والتأخر» في القرن التاسع عشر، تشير في مضمونها إلى حركة «للذات الحضارية» التي كانت في كبوة أو سقطة، فأتت النهضة كفكرة، محاولة إنهاض المدنية العربية لإسلامية إلى مستوى أعلى من التقدم والرقي والقوة. كانت «النهضة» تجربة لاستيعاب الحضارة ضمن التراث، أي نهضة للذات التراثية تحقيقاً للتقدم والتحضر. ولكن عندما لم تتحقق صورة التمدن والرقي وبقي العالم العربي كها هو، لم يجد الوعي الحديث تفسيراً لهذا القصور والانحطاط إلا في التراث فأصبح هذا الأخير «القيد الذي يحرم الوعي من الانطلاق نحو العصرية ويغلق عليه أبواب الجنة، فاقصي تعبير النهضة وحل محله اسم الحداثة، فالحداثة تفترض أن الذات التراثية تخفي خطر الخصوصية المبعدة عن الحضارة والمبررة للحفاظ على التقاليد، فالحداثة ليست مشروعاً تاريخياً اجتهاعياً كالنهضة وإنما هي سياسة وممارسة يومية، هي تغيير في كل الاتجاهات لبنى الواقع والفكر العربيين. إنها اندراج دون أوهام في «العالمية والحضارة المادية (١٧٠٠)».

<sup>(</sup>۱۷۰) برهان غليون، اغتيال العقل، مصدر سابق، ص ١٩٤.

إن عملية التحديث ما هي إلا عملية تشبّه واع بأساليب ونظم غربية في التفكير والقيم والسلوك. أما أصحاب الحداثة، مجتمع الحداثة سواء أكان مجتمع النخبة السلطوية السياسية أم مجتمع النخبة الأوسع الذي يضم الفعاليات الفكرية والتربوية والمالية والعلمية والتجارية والصناعية والإعلامية الحديثة، فهو كان مجتمعاً نقيضاً للمجتمع الأهلي المغلوب الذي شكل بدوره موضوع سيطرة «الأقلية الاستراتيجية» كما دعوناها، ذلك أن المجتمع الأهلى ـ جماعة الناس الذين لم تتح لهم «الحداثة» أن ينخرطوا في مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها وأنظمتها وإداراتها ـ بما يحتوى عليه من احتياط للبربريـة والفوضي والتعصب والتقليد والقوة التمردية والعجز والكسل والتخلف والغيبية والـلاعـقـلانـيـة، حسب نظرة المجتمـع المحدث، شكّـل نقيضاً مـوضـوعيـاً للنموذج الأرقى أي لنموذج الحداثة اليوطويي. . لقد قامت «عصبية من نوع جديد هي عصبية الدولة لذاتها، لأصحابها الذين يستولون عليها وذلك بين صيغ العصبيات الأخرى المستمرة في جسم المجتمع العربي، لكن باعتبار أنه يتوفر للدولة من أدوات السيطرة والقوة ما لا يتوفر لغيرها من العصبيات، لذلك فإنها أخذت شكلها المميّز وهو كونها العصبية الأقوى. وبالتالي فإنها لا تمارس علاقات طبيعية كما هي علاقات الجماعات العصبية الأخرى، ولكنها تتمتع بقوة هائلة هي حصيلة النفي الشامل لقوى العصبيات الأخرى»، كما يقول مطاع صفدي (١٧١). قامت عصبية جديدة زوّدتها الحداثة والعصرنة بالأدوات والمؤسسات التي تمنحها القوة الـلازمـة للنفي الشـامـل والنهـائي للمجتمع الأهلي الذي أصبح ولأول مرة في تاريخه عاجزاً عن المقاومة، ذلك بعد أن تم استعباده وتهميش وعيه وتفكيك أوصاله وحركته عبر القمع المتواصل والاستبداد الذى خرب الأشكال التنظيمية للمجتمع القاعدي ونزع قدرات الجماهير السياسية وخنق المبادرات الشعبية حتى انه يمكن التخوّف من

<sup>(</sup>۱۷۱) مطاع صفدي، ودولة السلطة، دولة الجهاعة، الفكر العربي المعاصر، العدد ٢٤، شباط ١٩٨٣، ص ١٥.

أن المجتمع لم يعد قادراً على تنظيم جماعاته وتحريكها بـوجه الـوحش الدولتي الكاسر.

إن مشروع الدولة الحديثة، مشروع التقدم العصري هو الذي قاد المجتمع والدولة العربيتين خلال العقود الأخيرة، وبالتالي فيإن نقد الفكر التقليدي أو «السلفي» لا يمكن أن يساعد في أي عملية نهضة وإصلاح جديدين لأن الفكر التقليدي هو فكر مغلوب لم يكن في موقع سلطة القرار طوال الفترة الماضية من عصرنا، تلك الفترة الحديثة من تاريخنا الذي حاولت فيه الدولة الرائدة والقائدة ومجتمعها النخبوي التكيّف مع الحضارة واللحاق بركبها. ولكن الهوة التي تفصل المجتمع العربي اليوم عن النموذج الغربي الأرقى كحضارة، هي أعمق وأكبر بكثير من الهوة التي كانت تفصل مجتمع القرن التاسع عشر عن مثيله الغربي في الفترة ذاتها. وإذا كانت الإشكالية الأساسية منذ بداية عصر النهضة هي عملية التوفيق بين حاجات التكيّف مع عصر «السيل الغربي الجارف» وحاجات استمرار الأصالة والحفاظ على الهوية الثقافية فإن صراع الأصالة والمعاصرة انتهى ، واقعاً ، مع نشأة دولة الاستقلال والتحرر الوطني، بنصر كاسح للتيار العصري أي تيار الحداثة التي أصبحت الروح الموجهة لكل نشاط المجتمع والثقافة العربيين، فانزوت السلفية والتقليدية إلى هامش الحياة المجتمعية واضمحلت تدريجياً النخبة الانتقالية ـ النصف تقليدية والنصف متغربة \_ التي سادت في النصف الأول من هـذا القرن لتظهر نخب جديدة أكثر حداثة وعصرية: داخل مجتمع النخبة، ظهر الصراع الجديد بين «يمين ويسار» فلم تعد الثقافة التقدمية هي الثقافة الحديثة الغربية المعادية للثقافة الدينية، ولم تعد «العلمانية» تعنى بذاتها شيئاً كبيراً إذ في داخلها يمكن التمييز بين تصورين للعالم: الأول اشتراكي «تقدمي» والثاني رأسهالي «رجعي». ستدخل هذه النخبة الجديدة، والتي اتهمت سلفها (النخب الحديثة اليمينية) بأنه لم ينقل من الثقافة إلا جانبها «الرجعي البورجوازي»، ستدخل في دين «التقدمية الاشتراكية» في البلدان التي انتقلت إلى النظام الاجتماعي الحكومي، كما يقول برهان غليون الـذي يضيف بأنه وباسم التقدمية، وتحت مظهر العداء الشديد للرأسمالية، وبالتالي باسم الجماهير الشعبية يمكن الآن دون خوف نقل الغرب كما هو، أي اتباع سياسة تحديثية عمياء لا تتورع عن القيام بتصفية كلية للتراث الماضي وعن التدمير العنيف للبنيات والهياكل والقيم المادية والروحية المحلية. وهكذا سيتمكن تيار الحداثة من تحقيق انتصاره المطلق والنهائي ضد تيار السلفية والأصالة. ستعطي هذه النخب لسياستها الثقافية شرعية منطقية وكونية. النخبة هي التي تسير باتجاه حركة التاريخ، والجمهور هو الذي يسير في اتجاه الركود والمحافظة ومعاداة التقدم والتعلق بالماضي (۱۷۲).

لقد قطعت الهياكل والسياسات الاستعمارية، أولاً، أشواطاً في عزل الأنماط الاجتماعية - الثقافية الأهلية واستبدالها بأخرى «عصرية» تتوافق مع مصالح الغرب وقوانين السوق الرأسمالية. وعندما تسلمت الحركات الوطنية مقاليد السلطة في المجتمعات المستقلة، ثانياً، كانت القيادات السياسية والفكرية سجينة الاعتقاد بـأن الخروج من التخلّف لا يتحقق إلّا عـبر بناء الدولة «القومية أو القطرية» الحديثة التي تتولى «خلق» المجتمع الحديث بعد تكسير وإلغاء ما تبقى من هياكل وأنماط معيشية وثقافية تنتسب للماضي و اللقديم، لكن النتيجة الخطيرة التي تولدت من هذا المسار هي أن المجتمع كله ضربت أسسه وخلاياه الذاتية وتضاءلت قدراته الدفاعية وأصبح مهيئأ أكثر من ذي قبل للاغتراب والانسحاق. وكلما أضيف للحياة العامة إنجاز علمي أو تكنولوجي أو فكرى تسارعت آلية التبعية وتضاعفت أحجام الإلحاق والانخراط بأجهزة السوق الرأسمالية وهو ما يعني في النهاية تنمية مفقودة وعجزاً متفاقهاً، فلا بني المجتمع الحديث ولا حتى قامت الدولة العصرية، بل على العكس من ذلك فإن «الانقلابات العسكرية \_ في الخمسينات وما بعدها \_ قامت بتحطيم كامل مؤسسات المجتمع التقليدي سواء المؤسسات الليبرالية التي نشأت مع الدولة الحديثة كالبرلمانات ومجلس الأعيان والتنظيمات النقابية وغيرها،

<sup>(</sup>١٧٢) انظر: برهان غليون، مجتمع النخبة، مصدر سابق، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٧.

أو البنى الاجتاعية القديمة كالعشائرية والطائفية والإقطاعية، وتمركزت السلطة بيد فئة حاكمة ـ خصوصاً في بلدان الحزب الواحد والزعيم العسكري ـ على رأسها قائد واحد يمارس الحكم بقبضة حديدية وهو أمر جعل المواطن العربي يقف أعزلاً من كل سلاح أمام جهاز سلطوي قمعي يحكم باسم الشورة والتنمية ومحاربة الإمبريالية. لقد صدق مثقف عربي حين قال إنه بعد عام ١٩٦٧ ضعف مفهوم الدولة في المجتمع العربي وظهر مكانه مفهوم «النظام» نظام الحكم، وأصبح النمط المنتشر هو نظام على قمته رئيس والباقي أجهزة أمن (١٧٣)».

لقد بنيت أيديولوجية «ثورية» للحداثة حمّلت التراث سواء أكان ثقافة أو قيماً سلوكية أم بنى اجتهاعية ـ اقتصادية، مسؤولية التخلف ومعاندة النقدم، لذلك نادى المثقفون الذين رفعوا أيديولوجية التقدم والحداثة بالتغيير الشامل، تغيير الأوضاع والبنى والقيم والفكر والعقل والثقافة، تغيير الذات لكي تذوب في عالمية الحضارة. أما الوسائل لهذا التغيير فإن الطريق الثوري لا يحتمل التدريج والمهادنة:

نقتطف بعض الاستشهادات التي يستشف منها نوعية التغيير «الثوري» وآلياته التي «اقترحها» المفكرون العرب الحديثون:

يقول زكي نجيب محمود في كتابه: تجديد الفكر العربي «هذا التراث كله بالنسبة لعصرنا فقد مكانته فالوصول إلى ثقافة علمية وتقنية وصناعية لن يكون بالرجوع إلى تراث قديم، ومصدره الوحيد هو أن نتجه إلى أوروبا وأميركا نستقي من منابعهم ما «تطوعوا» بالعطاء وما استطعنا من القبول، وتمثل ما قبلناه» (ص٨٦ و١١٠) أما حسن صعب في: تحديث العقل العربي، فيقول: «ما دام التحديث ضرورة للتقدم، والتقدم يجري بالسرعة الخارقة التي نشهدها، فإن «التمهّل» في إزالة عوائقه باسم «التدرج» أو التطور هو إيغال في

<sup>(</sup>۱۷۳) قيس خزعل جواد، «ملاحظات حول مسيرة الديمقراطية، ي الوحدة، السنة ۲، العدد ۱۸، آذار ۱۹۸٦، ص ۱۰.

التخلف بوعي أو بدون وعي. إن التحديث طريق ثوري للتقدم. إنه يتطلب تغييرات نوعية وكمية «سريعة» في الفكر والسلوك. . وليس النضال في سبيل التقدم أي في سبيل التحديث أقل خطراً من النضال في سبيل التحرر السياسي لذلك يبدو العنف فيه «حقاً» للإنسان المناضل أو الثائر في سبيله إذا تعذر عليه الإقناع السلمي» (ص٢٢٤ ـ ٢٢٥). إن ثورية التحديث لا تقبل المساومة أو التوفيق. إن هذه الفتوى قد وجدت أكثر من إذن صاغية لدى أكثر من نصير للتقدّم العربي بل إن هناك من فسّر هذا النداء كدعوة إلى الرقابة على الضمير وتشريع تغييروتبديل اعتقادات الناس قسىراً كما في القرون الوسطى. فكما يقول أدونيس في الشابت والمتحوّل: صدمة الحداثة، ١٩٧٩ «المجتمع العربي يتحرك أيديولوجياً بقيادة أقلية طليعية في اتجاه الحداثة. . إن ثقافة الجهاهير ثقافة تقليدية متخلفة، لذلك يحتاج المجتمع العربي إلى تغيير جذري شامل لا يتم إلا بالثورة، وهذا لا يتم بمجرد تغيير نظام الحياة حوله، بل يجب أن يـرافقه تغيير لنظام الفكر أيضاً» (ص ٢٤٠). إن هذه الثورة والعنف الذي تقوده أقلية طليعية ضد الأكثرية المتخلفة هي صورة متقدمة للحداثة تقتضي بتر ما يعيق التهاهي مع الحضارة وتدميره، فتدمير هذه الأكثرية المتأخرة المعبرة عن الذات والـلاصقة بهـا هو شرط الـترقي للمتقدم. أمـا نديم البيطار المفكر القـومي التقدمي في الفعالية الثورية في النكبة، فهو يرحب بهزيمة ١٩٦٧ التي لا بد أن تقضى على كل البني التقليدية في المجتمع العربي ﴿إِذْ سيصبح العرب أكثر من أي وقت مضى أمام اختيار لا مهرب منه، فإما التخلص من التقاليد أو الإبقاء على الاحتلال الصهيـوني، لأن التخلُّص من التقاليـد هو شرط التخلُّص من الاحتلال» (ص١٢٥). لقد قادت الحداثة والرغبة في الثورة التي تضمنها الفكر العربي الحديث إلى تبني الماركسية: يقول الكاتب الماركسي ياسين الحافظ في كتابه الهزيمة الأيديولوجية المهزومة، (١٩٧٩) «قدمت لي الماركسية مشروعاً ثورياً شمولياً ينقض بلا هوادة البنيان المخرب المفوت الذي للمجتمع العربي ويعوضه بمجتمع حديث عادل وعقلاني» (ص٧٤ ـ ٢٥). لقد انقذت الماركسية أيديولوجية الحداثة من طابعها الفج المعادي بشكل ظاهر للمجتمع والجهاعة من خلال عدائها للتقاليد التي أصبح المجتمع رمزاً له، ووضعتها في سياق أيديولوجية عالمية إنسانية فأصبحت الثورة على المجتمع ثورة للمجتمع.

بلغت أيديولوجيا الحداثة مع الماركسية \_ كقياط لها \_ ذروة طمحت معها أن تكون «فلسفة للتقدم»، ولعل أفضل من عبر عن هذا الطموح عبد الله العروي في الأيديولوجيا العربية المعاصرة، والعرب والفكر التاريخي، حيث يكتشف العروي إنه، إذا لم يستطع العرب الخروج من تأخرهم فذلك لأنهم يرفضون القيام بهذه الثورة الثقافية التي قامت بها المانيا في القرن التاسع عشر وروسية لينين وصين ماوتسي تونغ: «أي إدراك وحدة التاريخ ووجهته وما يستلزمه ذلك من الارتماء في بحر هذه الحركة العامة التي تسمى العقلنة والتحديث.» إن برنامج الحداثة المنهجية الذي يدعو إليه العروي هو تغيير الأسس الفلسفية للفكر العربي الحديث وإعطائه أسساً جديدة ما هي إلا التاريخانية تسمح للعروي بتجنب الوقوع في موقع تغريبي سوقي هو جوهر التاريخانية تسمح للعروي بتجنب الوقوع في موقع تغريبي سوقي هو جوهر فلسفة. ومن هنا يصل العروي إلى ما وصل إليه أنصار الحداثة من السابقين فيقول: «لا خلاص دون الاستسلام للروح التاريخية، لا بد من التضحية فيقول: «لا خلاص دون الاستسلام للروح التاريخية، لا بد من التضحية بالجوهر \_ (أي بالذات) لإنقاذ الجوهر.»

أما محمد عابد الجابري، فهو لا يعلن استقالة المثقفين المحدثين أمام الثقافة العربية من أجل الارتماء في بحر الحركة التاريخية، ولكنه يفضّل خوض الصراع ضد هذه الثقافة من داخلها وإظهار تهافتها من الداخل، أي تهافت أسسها المعرفية، وهو لذلك يقلّص العقلانية في كتابه نقد العقل العربي، تكوين العقل العربي إلى صورية أرسطية غطية ومفقرة وهو يفترض أن للعربي ماهية عقلية ثابتة تحكم تفكيره وسلوكه وتلاحقه عبر الزمان والمكان، فهو لا ينقد العقل النظري أو العلمي أو الأيديولوجي ولكنه يريد أن ينقض الذات العربية نفسها حتى يعيد بناءها...

وفي مقابل مفاهيم التقدّم والحداثة ظهر نقيضها أي مفهوم التخلّف الذي أخذ أبعاداً حوّلته إلى ما يشبه الجوهر الثابت الـذي يفسّر به الكتـاب

والصحافيون والسياسيون كل ما يعيشه المجتمع العربي.. وأصبحت الدعوة إلى الحداثة تغذّي نفسها من إظهار ضخامة هذا التخلف وعمقه... هكذا أصبح «التقدم» غاية الاجتهاع العربي ومصدر مشروعيته ومحور نشاطه، وتكوّن نظام عربي حديث أزاح إلى الهامش تدريجياً، وبالثورة العنفية، جزءاً كبيراً من بنيات ومفاهيم المجتمع التقليدي. وبينها كان جيل النهضة الأول مضطراً إلى أن يعيد تأويل التراث لتبرير استقبال عناصر الحداثة، أصبحت الدولة هي التي تسن الشرائع والقوانين ولا تحتاج إلى فتاوى المتدينين(١٧٤).

### ٦ ـ مراجعة للقرن النهضوي حتى فتنة الحداثة

بعد أكثر من قرن على تجربة النهضة، وبعد عقود عدة من تجربة الحداثة، مازال الحديث عن التخلف قائماً بل يزداد حدة مع كل يوم ومع كل تجربة فاشلة، مع كل هزيمة جديدة، فالجسم العربي المريض زاد مرضه لا بل لم يتمكن من مقاومة أمراض جديدة ـ قديمة، حَسِبَ الأطباء الحديثون أنها زالت وأن «رجل الشرق الأوسط المريض» قد اكتسب مناعة ضدها، لا بل إنه مع كل عقد من السنين يزداد الجسم انحلالاً وتفتتاً فينتج المزيد من النزيف ولكن الحياة تمضي عادية رتيبة كل يوم رغم الهزائم. أين الإحساس وأين العطاء وأين التهاسك؟ أين المؤسسات، أين أبناء أجيال المعاهد والجامعات الحديثة، أين حصيلة قرن وأكثر من «النضال والعناء»؟ هل كانت حصيلة القرن النهضوي ما سمّاه مالك بن نبى تكديساً وليس بناءً؟

إن المجتمعات المريضة حضارياً تنفجر أزماتها تباعاً، وفي كل مرة يتوهم القوم ويتوهم سراة القوم وقادتهم الطليعون، أن الداء واحد فتتخذ الإجراءات العملية وتتوالى التنظيرات وفجأة يطغى انفجار جديد يطيح بالجهد السابق ويسمح بوهم جديد. وإذا كانت أيديولوجيا التقدم والحداثة

<sup>(</sup>۱۷۶) هذه الاستشهادات والتعليقات مقتبسة بتصرف عن برهان غليـون، اغتيال العقـل، مصدر سابق، ص ١٩٤ ـ ١٩٩.

«ترجع» عودة المكبوت «التقليدي الديني والغيبي والظلامي والقبلي والطائفي والسلفي والأصولي إلى عدة أسباب تتقاطع فيها بينها على أنها تغطي أكثر مما تكشف ذلك أنها تغطي السبب الحقيقي ألا وهو قضية الحداثة، ماهيتها، مضمونها، استراتيجيتها، نتائجها ومجتمعاتها، لصالح من الحداثة؟ من يقودها؟»

«ترى الماركسية في عودة المكبوت دليلًا على عمق جذور الاستلاب الديني في الشعوب...، ولا ترى الفكرة القومية فيها إلا نجاحاً تكتيكياً وتنظيمياً للأحزاب الدينية التي أسعفتها نكسة القومية العربية فعادت إلى تحريك المشاعر الشعبية، وقد تعلن بعض تياراتها الندم على عدم تصفيتها منذ البدء، وبعضها الآخر يعترف بقصور القيادات القومية عن قيادة مسيرة النهضة والتنمية والتقدم، لكنها جميعاً تخاف أن تطرح للنقاش مضمون هذه النهضة أو تتساءل عما إذا كان في مفهوم هذه النهضة - والحداثة - ذاته ما يستدعي هذا القصور لا بل الإخفاق(١٧٥)».

لماذا لا يطرح السؤال النقدي قوياً حول «أية نهضة وحداثة جربناها»؟

لماذا لا يطرح السؤال بهذه الصورة؟: هل شهدنا نهضة وحداثة وهل قامت النهضة أم أنها لم تقع؟ ولماذا لا يُسأل عن هذا الانحطاط والتخلف المعاصرين: أليس لاستمرارها وتفاقمها علاقة مباشرة بوجود تجربة الحداثة والنهضة؟ ألم تصبح أيديولوجية الحداثة ومجتمعها النخبوي الحديث، صاحب المصلحة في التغيير التقدمي، ألم يصبحا أكبر عائقين أمام التغيير، ألم يكن النقد الأساسي الموجه للمجتمع الأهلي وثقافته التقليدية والدينية بأنه محافظ ومتمسك بالتقاليد التي تعلم الخضوع والخنوع والتسليم بالقضاء والقدر وبالجور القائم وبالإتكالية المطلقة المقاومة للتغيير؟

إذا كان الأمر كذلك فكيف أصبح النقد اليوم ينصب على ما تحمله

<sup>(</sup>١٧٥) انظر: برهان غليون: المصدر السابق، ص ٢٠٤.

القيم الدينية التقليدية من مطالبة بالتغيير الشعبوي الثوري ومن روح التمرد والخروج على السلطة والعداء لها، فكيف تغير مضمون هذا النقد من النخب الحديثة؟

إن تحطيم التكوينات والأبنية الاجتهاعية ـ السياسية والثقافية التقليدية من طوائف مهنية ـ حرفية وعشائر وأطر شرعية وسيطية وتحطيم كل التوازنات الاجتهاعية الروحية والمادية عبر سياسات العصرنة والتقدم دون المقدرة على استبدال كل تلك التوازنات والبني والتكوينات بأخرى جديدة تكتسب ولاء وشرعية الجهاعة وإجماعها هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة المتفجرة من التناقضات المجتمعية.

يجب تركيز النقد، والحالة هذه، على سياسات «البناء القومي» و «بناء الدولة القومية» وسياسة التنمية والتحديث والعصرنة، ونظريات «الطليعة التقدمية».

أليس هناك علاقة بين مركزية السلطة واختلال التوازن لصالح السلطة وأجهزة الدولة وإعطاء الأولوية لبناء الدولة المركزية القوية، وبين تحطيم استقلال الجهاعات والطوائف والأصناف المهنية؟ أليس هناك علاقة بين تزايد القدرة على القمع وبين تحديث أجهزة القهر وآلاته المستوردة؟ هل يمكن فهم غياب الديمقراطية من دون النظر إلى سياسات التنمية التي أعطت الأولوية لاقتصاد الكهاليات واقتصاد النخبة العليا على حساب اقتصاد الحاجات؟ وما علاقة هذه السياسات بانعدام التنمية الاقتصادية وتعميق التبعية والتفاوت في توزيع الثروة وازدياد الضغوط الاجتهاعية والطبقية؟ أليس هناك علاقة بين تغريب النخبة وثقافتها وأنماط حياتها ومعيشتها، وبين القطيعة المتزايدة الحاصلة بين الدولة والمجتمع؟

إن الحداثة، وهي في الأصل حداثة دولة ومجتمع نخبوي فوقي، مازالت مرتبطة منذ نشأتها بصعود فئة اجتماعية \_ ثقافية وبفقدان الجماعة الأهلية، ككل أكثر فأكثر، توازناتها المادية والمعنوية وسيطرتها على مصيرها.

ورغم كل النقد الذي تعرضت له الدولة الحديثة، وربما بسبب برانية هذا النقد، فإن الفكر العربي الحديث لا يزال يعتبر الدولة هي طريق التقدم الذي يوصل إلى الحرية والعقلانية والحداثة والعلمنة: فهذا عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة يعتبر أن «سبب الإخفاق الشامل في المجتمع العربي يعود إلى أن نظرية «الدولة» لم تمتد بجذورها في المجتمع المدني، وهو يقصد بنظرية الدولة الالتزام المزدوج بأخلاقيات الدولة - أي مبدأي الشرعية والأغلبية - واجتهاعيات الدولة - أي مبدأي الحرية والعقلانية - وترجمة هذه وتلك مؤسسياً». وهو ينهي كتابه المذكور بتأييد فكرة الدولة «القطرية» والدعوة وتلك مؤسسياً». وهو ينهي كتابه المذكور بتأييد فكرة الدولة «القطرية» والدعوة ألى نشرها قائلاً: «قد تقوي نظرية الدولة مؤقتاً الكيان القائم بإعطائه لأول مرة في تاريخ التجربة السياسية العربية الشرعية الضرورية، لكن من المحتمل جداً أن تهدينا، بالمناسبة، إلى طرق واقعية لتحقيق الوحدة ومزاوجة الدولة بالحرية والعقلانية (١٧٠٠)».

### ٧ - عقلنة فتنة الحداثة

ولكن لماذا علينا أنْ نتوقع أنَّ نتائج العقلنة والعلمنة والتحديث والحرية التي شهدنا تجربتها المأساوية ستتغيّر؟ هل اختلفت شروط هذه الشعارات والايديولوجيات «العلموية»؟

لنراجع كيف حـل العقل في المجتمع العـربي، في التنظيم والسلوك حديثاً؟

كيف ظهر هذا التحديث العقلاني في صورته الثقافية في مظاهر الحياة والسلوك والاستهلاك، أو السياسة من خلال الدولة القومية العلمانية، أو الاقتصاد من خلال الصناعة، ولماذا فشل المجتمع في استيعاب الحداثة وما أدخلته من أفكار ونظم ومؤسسات؟ ولماذا لا تنتج هذه النظم العلمية والمادية الحديثة القيم نفسها ولا تؤدي الوظائف نفسها التي خلقت من أجلها والتي

<sup>(</sup>١٧٦) عبدالله العروي، مفهوم الدولة، مصدر سابق، ص ١٥٦ ـ ١٥٨ وص ١٧١.

كانت منتظرة منها في مؤسسة الجيش والجامعة والدولة والصناعة مشلاً؟ لماذا لا نبحث في مضمون هذه العقلانية واستراتيجيتها عندما نطرح علل الإخفاق وجذوره والعودة إلى ما قبل الحداثة كما يتجلى في «عودة الغائب» من قيم تقليدية دينية وغيبية وقبلية...؟

لقد عكس التحديث نشوء مجتمع فوقي صغير شبه غربي لأن نخب هذا المجتمع اعتقدت أنها الأكثر استحقاقاً للحكم لقربها - في نظرها - للحضارة والمدنية، فتصارعت فيها بينها على الحكم وتركت القسم الأكبر من الشعب على الهامش، وكها يقول برهان غليون في كتابه مجتمع النخبة: لقد دخلت العقلانية الغربية كحليف للطبقات العليا الحاكمة، بعكس جوهر العقلانية الغربية الذي هو النقد الدائم للوضع القائم، للدولة، للسلطة، للنظام من أجل تأكيد حرية الإنسان والجهاعة القومية - جاءت العقلانية وموضوعية التاريخ تارة القائم وتبرره مختبئة وراء جهل الشعب تارة والعلهانية وموضوعية التاريخ تارة أخرى، وهكذا تحولت هي نفسها إلى نقل - تقليد(١٧٧٧)». لقد دخلت هذه القيم والنظم العقلانية الجديدة النابعة من ثورة اجتماعية طويلة ومستمرة جعلت من المجتمعات الغربية المنبع الأساسي للتجديدات الحضارية في القرون الماضية، دخلت كثمرة جاهزة وكقوالب مستعارة من عالم آخر إلى المجتمعات التقليدية.

لقد أصبحت القيم والنظم الحديثة، بغض النظر عن محتواها العقلي منبعاً أساسياً للسيادة والسلطة. إن العلامة الفارقة الأساسية التي تتيح التمييز بين الطبقات الشعبية والطبقات العليا اليوم هي اصطباغ حياة الثانية بالصبغة الحديثة أو الغربية ومن هنا أطلق على هذا التحديث تعبير التغريب (١٧٨)». لقد أضحى التغريب في البلاد العربية حتمية لا يمكن الإفلات منها فهو الذي يحدد الاتجاهات والأنساق والأنماط وهو الذي يضبط البرامج والخطط

<sup>(</sup>۱۷۷) برهان غليون، مجتمع النخبة، مصدر سابق، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>۱۷۸) المصدر السابق، ص ۲۰۲.

والأهداف بناء على المفاهيم والفلسفات الليبرالية الرأسمالية أو الاشتراكية أو الماركسية. لقد تحوّلت الثقافة الحديثة إلى أيديولوجية عنصرية تبرر بها النخبة تميّزها واحتكارها للسلطة.

لنأخذ مفهوم «العلم» على سبيل المثال: «لقد احتل هذا المفهوم أيديولوجياً مكان «الشريعة» الثابتة الصالحة لكل زمان ومكان، فعندما يقال اليوم هذه معرفة علمية، معنى ذلك أنها معرفة «مطلقة لا تتغير» وهذا مخالف كلياً لمفهوم العلم الذي جعل من مخالفته للمفاهيم اللاهوتية الشابتة أساس عمله ومشروعيته وكان تأكيداً على ربط كل معرفة بالتجربة الإنسانية وبشروطها التاريخية المتغيرة (١٧٩)».

لقد آمن الفكر العربي بمنطق كوني وعقلانية كونية، فهو مثلاً قام بنقد الأيديولوجية التقليدية لأنها خرافية منافية للعقل وكأن العقل صيغة جاهزة معطاة منذ البدء، وكأن ما هو عقلاني في مرحلة تاريخية معينة، ومكان معين، هو كذلك في كل مكان وزمان.

لم يدرك الفكر العربي الحديث أن العقلانية كأيديولوجية اجتهاعية ما هي إلا مجموعة من القيم الاجتهاعية الفكرية توضع موضع الاحترام المتزايد لأنها ترد في ظرف معين ومرحلة معينة على حاجات اجتهاعية جديدة ثورية أحياناً وليس بالضرورة كل الأحيان لأن العقلانية يمكن أن تقود إلى «الواقعية» وأن ترتبط بها (۱۸۰۰). إن العقلانية العربية ردت على حاجات مجتمع نخبوي فوقي للسيطرة ولتطبيق أيديولوجية الخاصة وكان ثمن ذلك اختناق الأكثرية الشعبية. لذلك فإن الفتنة تصبح نتيجة منطقية لواقع الانقسام والفرقة ذلك أن الجهاعة (أو المجتمع) تفقد إجماعها على المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها.

إن الفتنة تعني فقدان الإجماع الثقافي والاجتهاعي والسياسي أي الحرب

<sup>(</sup>١٧٩) المصدر نفسه، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱۸۰) المصدر نفسه، ص ۱٦٥.

الأهلية (١٨١). إن العقلانية كانت فتنة الحداثة لأنها قطعت التواصل الثقافي والاجتهاعي والسياسي بين فئات المجتمع ومثقفيه وحكامه، بين من هم فوق ومن هم تحت. إن المأزق الذي تتخبط به اليوم عربياً هو مأزق اختيار الخط التغريبي التحديثي العقلاني. وإذا كانت هنالك هزيمة عربية فحري بنا أن نقول إنها هزيمة هذا الخط وسقوطه.

لقد تحوّلت العقلانية إلى منطلق نظري لتدمير الواقع نفسه بهدف إعادة صياغته حسب المفهوم الذي تملكه عن الواقع، واقع الحداثة كها تتصوره وبذلك أصبح المفهوم هو الذي يتحكم بالواقع ويخضعه له بدل أن يخضع له ويتطور على ضوئه. إن عمليات العقلنة القسريّة تحدث في النهاية تشويشاً وارتباكاً للجهاعة أكثر مما تعطيها نظاماً جديداً.

هذه هي الفتنة أي عندما تختلط المعايير والمقاييس والتوازنـات وتصبح القوة هي التي تحـدد الحق والعـدل والبـاطـل وأن تـخفّت هـذه القـوة تحت شعارات العقل والحداثة والتاريخ والعلم.

### ٨ ـ العلمانية بين الدنيوي والديني

كان تحديث عقيدة الدولة أساساً لعملية التحديث المجتمعي. لقد فصل الدين عن الدولة في معظم البلاد العربية ولم تبق إلا رابطة شكلية جعلت بعض البلدان تحتفظ بعنوان أن دين الدولة هو الإسلام خوفاً من ردود الفعل على إلغائه، ووحدت المحاكم وأصبحت القوانين شبيهة إلى درجة التطابق مع القوانين الأوروبية. ذلك أن النموذج المثالي الأعلى للدولة الحديثة لا يمكن إلا أن يكون علمانياً وبالتالي فإن الإسلام كدين وعقيدة ونظام لم يعد معتبراً كأساس صالح في هذا العصر لإقامة النهضة وإنشاء دولتها العصرية.

أخذت العلمانية شرعيتها كموجّه فلسفي للدولة وللأمة في الغرب بسبب النضالات العنيدة في سبيل الحرية والمساواة والعدالة، ولكنها عندما تصبح

<sup>(</sup>١٨١) راجع: رضوان السيد، الإسلام المعاصر، مصدر سابق، ص ١٨٢.

إضفاءً للشرعية على الاستبداد والفلم واللامساواة فإنها تتحوّل إلى سلطة معادية للأمة ومستفزة للجهاعة.

يميّز برهان غليون بين الفلسفة العلمية العلمانية التي ترجع إلى تطوّر المعرفة الإنسانية والتي عكست قفزة نوعية في الوعي بالنسبة للعالم والكون، حيث نشأت هذه الفلسفة متعارضة مع اللاهوت، وبين مسألة العلمانية كحركة سياسية مناهضة للدين والكنيسة وهي قضية اجتماعية خاصة بتوازن القوى وبتأكيد ظهور الشعب على المسرح السياسي. وقد يكون الدين كعامل من عوامل تغير ميزان القوى الاجتماعي دافعاً أو معاكساً للديمقراطية.

لم تظهر العلمانية في العالم العربي إلا كدعوة دهرية سياسية متمثلة في معاداة الدين، وعكست رغبة النخبة في تأمين ميزان قوى اجتهاعي يخدم ظهور سلطة مطلقة تعسفية يعاني منها حتى المثقفون العلمانيون أنفسهم، بقيت العلمانية عقيدة صراع سياسي وليس موقفاً فلسفياً من العالم. وليس هناك في العالم أنظمة أكثر دهرية في المهارسة والعقيدة من الأنظمة العربية، فالدهرية المدفوعة إلى أقصاها بمقدار ما تفقد من الفلسفة الإنسانوية ـ التي تعمل فيها كمحرك مثالي وأخلاقي يحل محل المحرّك الديني ـ تزداد خسة ووضاعة وتتحوّل إلى فلسفة للانتهازية والوصولية والانتفاع والفساد والانحلال والاستسلام للأهواء، فليس بين الدنيوي والديني إلا خطوة واحدة (١٨١٠)». وإذا تتحوّل الحداثة بكل ما يتضمنه «دينها» من علمانية وعقلانية إلى جوهر «مطلق» يحتوي الحداثة بكل ما يتضمنه «دينها» من علمانية وعقلانية إلى جوهرها المتعالي يفقد ألحداثية من الشروط والتعريفات «المقدسة والمنزلة»، فإن جوهموها المتعالي يفقد أسنانية ويتجه على يدقساوسته المحدثين في السلطة نحوهمجية معاصرة تغطيها قشرة رقيقة من أوهام التقدم ومؤسساته. إن فكرة التحديث السياسي الدهري/ الدنيوي الذي يقوم على الفصل بين السلطة الزمنية/ الدولة عن السلطة الروحية/ الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكالية مصطنعة منقولة السلطة الروحية/ الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكالية مصطنعة منقولة السلطة الروحية/ الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكالية مصطنعة منقولة السلطة الروحية/ الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكالية مصطنعة منقولة السلطة الروحية/ الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكانية مصطنعة منقولة السلطة الروحية الدين، هذه الإشكالية تبدو عندنا كإشكانية مصطنعة منقولة المسلطة الروحية الدين، هذه الإشكانية تبدو عندنا كإشكانية مصطنعة منقولة المسلوبة المسلوبة الإشكانية مصطنعة منقولة المسلوبة الإشكانية مصطنعة منقولة المسلوبة المسلوبة

<sup>(</sup>١٨٢) برهان غليون، المسألة الطائفية...، مصدر سابق، ص ٦٧ ـ ٧٠.

عن الغرب. إن مشكلة الدولة في العالم التابع والمتخلف، في العالم الثالث، هي بالضبط إنها بلا دين ولا عقيدة كها يقول برهان غليون الذي يضيف أن التخلي عن الدين وأخلاقيته وانحلال العلاقات التقليدية للعصبية إذا لم يسنده ظهور عصبية جديدة أعلى وأسمى تعطى للفرد المنفصل عن الأسرة أو العشيرة أو الطائفة شعبوراً بالحياية والأمن والمساواة، يظهر وكأنبه تخل عن الـذات وتشريد واستلاب وضياع محض. وهو في الواقع عودة لحالة التوحّش والبربرية وفقدان كل معيار للعلاقات بين الأفراد إذا لم تسعفه أيديولوجية إنسانية(١٨٣٠). لكن الأيديولوجية والعصبية العليا الوحيدة التي ظهرت كانت أيديولوجية عصبية الدولة لذاتها، عصبية القوة المحض. لهذا جاء فصل الدين عن الدولة كتحرير للدولة من آخر سلطة معنوية ومرجعية شعبية ووسيلة ضغط بيد المحرومين من علم السلطة وسلطة العلم الحديث. كانت العلمانية العربية وسيلة لتغطية وتبرير وتقوية النظام السياسي السائد، وعــزل الغالبيــة الشعبية عن السلطة والسياسة. جاءت العلمانية كي تعطى للاستبداد المعاصر غطاءً شرعياً فلسفياً، وجماءت كي تقدّم لمصادرة حرية الرأي والتغيير الاجتماعي والطبقى غطاءً شرعياً من المساواة الشكلية بين الطوائف: إن الخوف من اكتساح الإسلام ـ العقيدة الركودية الرجعية التي لا تنتشر إلا بسبب جهل العامة المستلبة للدولة \_ هـو المحرّك الأول لسياستها، لسياسة الـدولة. إن ما تقترحه العلمانية على نفسها هـو نقل المجتمع من الجهل إلى النـور لا إلى المساواة ولا العدالة ولا الحرية ولا الديمقراطية(١٨٤). وبدل من أن تكون الحداثة العلمانية والعقلانية نظرة منفتحة إلى الجهاعة فإذا بهما عصبية معتقدية جديدة لا تقل انغلاقاً عن العصبيات التي ادّعت أنها تحل محلها. الفرق أن الحداثة هي عصبية دهرية تجمع كل القيم الحديثة كالحرية والديمقراطية والعلمانية والعقلانية، لكنها عصبية منعزلة تقبع في إطار المجتمع النخسوي

<sup>(</sup>١٨٣) راجع: المصدر السابق، ص ٧٩ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>١٨٤) راجع: المصدر السابق، ص ١١ - ١٢٠.

الحديث ولا تنطبق قيمها التقدمية على الأغلبية الشعبية «المتخلفة» التي تحوّلت إلى أقلية ثقافية تنكفىء على لحمتها المفقودة ممانعة ومقاومة الاستبداد الحديث والمنظم الذي فاق بجوره استبداد الدولة التقليدية. إن الحداثة بعلمانيتها وعقلانيتها لم تستطع أن تتحول إلى عقيدة وثقافة شعبية لأنها كانت اغتصاباً لعقيدة المجتمع الأهلي المغلوب وثقافته ولبناه وقيمه فبقيت في طلاق معه، بقيت عقيدة وثقافة للدولة الحديثة ومجتمعها النخبوي.

أخفقت العلمانية كما أخفقت العقلانية، وهذا جزء من إخفاق الحداثة ككل في تجربة التقدم العربي، وما التفكك السياسي والتغرّب الثقافي والحروب الإقليمية والقبائلية والطوائفية والتبعية الاقتصادية والصعود السياسي والثقافي للتيار الديني إلا عناوين دالة على هذا الإخفاق الكلى.

## الخاتمة

### الحرية، المصالحة والحداثة

إن الحداثة كما طبقت في المجتمعات العربية ـ الإسلامية قـد أضرت بإمكانية النهضة والتقدم الحقيقيين والنافعين.

إن الحداثة ليست دائماً جيدة وطيبة، أي أنه لا يقترن بهذه الكلمة حكم قيمي مؤداه أن الحداثة شيء جيد تسعى إليه كل شعوب العالم الثالث. وعلى هذا الأساس احتلت الحداثة المكان الأعلى بين أهداف وقضايا المجتمعات الأمم ومقاصدها. إذا كنا نريد الاحتفاظ باصطلاح الحداثة، علينا أن نخلصه من كل إيحاء بأن التغيير الذي نسميه حداثة «هو دائماً وبالضرورة تغيير نحو الأفضل». ليست القضية أن تكون مع أو ضد الحداثة إنما القضية أن تفهم أية حداثة ولمن ولصالح من وفي أي اتجاه نسير وماذا تحدّث ولماذا وكيف؟

ليس لمفهوم الحداثة بحد ذاته أي محتوى حقيقي من الناحية المعرفية العلمية ولا يقدم أجوبة تلقائية على مشاكل المجتمع - الأمة، ذلك أنه لا يحدد أهدافاً وأولويات وطرق عمل. لقد تحولت الحداثة إلى حداثة للتأخر وتنمية للتخلّف وتقدم للاستهلاك نحو التبعية والهلاك. إن الذين يجعلون من الحداثة خطاباً سحرياً ونظرية كونية يغطون على أصل المشكلات. وفي ظل التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتقنية وحتى الغذائية لا يمكن للحداثة من موقع الغلبة والتبعية هذه إلا أن تكون كذلك. إن الحداثة استعملت وتستعمل باستمرار ليقال إن الجمهور المتخلف الجاهل

والمستبعد عن كل سلطة ومسؤولية هو سبب الفشل الحاضر. وهذا خطأ وعدوان على الشعب. إن مسؤولية الفشل تقع على الفئة الاجتهاعية ـ أو الأقلية الاستراتيجية ـ أو مجتمع النخبة ـ الذي وجّه التحديث وقاده وخطط له ونفذه.

عنت الحداثة ريح الغرب الذي تجسد عملياً في بلادنا منذ مطلع القرن العشرين باستعباد البلاد وتجزئتها ونهبها وتحطيم مكوناتها الروحية والفكرية والإنسانية والمجتمعية الأخلاقية. لقد أثبتت الوقائع التاريخية أن الأرضية الغربية التي سادت في بلادنا تحت شعار «الحداثة» لم تأت لتحقق تقدماً وتطوراً لا على المستوى المادي ولا على المستوى الثقافي ـ الفكري، بل دمرت عوامل التقدم والرقي حين حطمت مصادر الاستقلالية في النسق المجتمعي الحضاري التاريخي. وإذا بدأت القضية في بداية القرن التاسع عشر بمشروع للنهضة الإصلاحية فإن الإصلاح كان من المفروض أن يكون بمادة الكيان/ النسق الحضاري التاريخي تطويراً وتعديلاً، ولا يكون انخلاعاً أو عدولاً عنه بكامله أو عن أجزاء منه إلى وافد خارجي إلا إذا كان هذا الوافد نافعاً وكان فيه صلاح للمجتمع الأمة بما لا يخل بالتجانس الحضاري لهذا الكيان/ النسق وبما ينهضم به هذا الوافد ويستوعب في كليات هذا النسق ويخضع لأصوله وثوابته ومرتكزاته.

إن الخلل في مشروع النهضة، كها بينا، بدأ مبكراً، منذ تجربة محمد علي - الطهطاوي مروراً بطروحات عبده \_ رضاحتى مدارس التحديث في دول ما بعد الاستقلال و«التحرر» ومجتمعاتها. بدأ حين تحولت جرعة التغريب والتفرنج أو الأوربة المحددة والتي كان الهدف منها التنوير والإحياء والمراجعة، تحولت تلك الجرعة إلى عنصر رئيسي ثم العنصر الوحيد في مشروع اختيارنا النهضوي وتركيبته . . . حتى وصلنا إلى مشروع الحداثة المعاصر وهو مشروع الا يخفي «تقليده» الكامل لنموذج «متقدم» موجود في الغرب .

لا يمكن لإشكالية الحداثة والتقدم أن تخرج عن منطق الاستمرارية التاريخية والذي يجب أن يحترم ويستوعب من الجماعة القائدة للمجتمع

والدولة. هذا المنطق يعتبر أن الحاضر المعاصر هو انحدار موصول بالماضي والتاريخ والهوية، بالسلف والآباء الأولين. وإذا كان ثمة تجاوز وإبداع فهو لا يتم إلا من خلال استيعاب احترام هذه الاستمرارية التاريخية، فهناك ذاكرة جماعية لا يمكن كبتها طويلاً ذلك أنه إذا ما تم اغتصاب التاريخ فإن التاريخ ينغلق ويقفل على نفسه ويجفل، فلا يمكن صنع الحاضر والمستقبل إلا بأخذ الماضي بعين الاعتبار، إذ أن التاريخ ينتقم لنفسه بشدة وبعنف إذا ما احتقرت حقائقه الأساسية الأصلية.

وإذا كنا قد نقدنا بعنف وبقسوة تجربة التقدم العربي ابتداءً من القرن التاسع عشر وصولاً إلى دولة الحداثة وأيديولوجية الحداثة ومجتمعها النخبوي وسياساتها، فهذا لاعتقادنا بأن هذا النقد هو الخطوة الأولى لفهم الوضع العربي الراهن تمهيداً للعمل على تغييره على أسس سليمة. إن نظام الحداثة بشموليته التي غطت فعاليات المجتمع كلها لا يمكن التعامل مع جزء من جزئياته أو مكون من مكوناته أو ممارسة من ممارساته. لا يمكن القول إن هذا النظام الكلى لو تخلى عن هذه المارسة أو ذلك التطبيق لحقق المكتسبات الإيجابية دون السلبية، إذ أنه فيها يتعلق بالقضايا الكبرى، بالحركة العامة للمجتمع والدولة والفكر ليس هناك إمكانية للفصل والتجزئة. إن كل محاولة أو تجربة فيها سلبيات أو إيجابيات. إن التجربة الناجحة التي تحقق أهدافها في. النهاية هي التجربة التي يمكن أن نعود إليها لنظهر إلى أي حد كان من الممكن التضحية ببعض المكتسبات الثانوية للتقليل من السلبيات أو إلغاثها. في هذه الحالة فقط يكون هناك إمكانية لنقد بنّاء من الداخل أي دون رفض الثوابت والأسس والمنهج والأهداف والوسائل ككل. أما عندما تخفق التجربة في موضوعها كلية فليس هناك حديث عن سلبيات وإيجابيات، ولكن عن نظام كامل خاطىء في قاعدة تشكّله وأساس تكوّنه. نستطيع أن نتحدث عن بعض الإيجابيات دون شك، وهي كثيرة «نسبياً» في الواقع العربي الراهن ـ كعدد المتعلمين والأطباء والمهندسين وعدد المستشفيات والمدارس والفنادق والطرق والمرافيء والمصانع والأسلحة، نتحدث عنها كمكتسبات جزئية ولكننا لا نستطيع أن نكتفي بذلك لأننا نكون كمن قام بالدعاية لها على حساب الفشل العام الذي قبلنا به وبجلناه. إن نقد الهزية والإخفاق والفشل يعني الكشف عن الأسس والقواعد والأنظمة والأفكار والقوى الرئيسية التي لولا هيمنتها وسيادتها لما نتج الإخفاق والفشل. إن تحديد المسؤولية \_ يصبح أساس كل عمل نقدي.

أما مجتمع النخبة المكون من أكثر الشرائح المجتمعية تبنياً للعصرنة والحداثة، فإن نخب هذا المجتمع على اختلاف اتجاهاتها وتياراتها السياسية والاقتصادية، تشترك إلى حد كبير في سلوكياتها لدرجة تجعلها غريبة في أوطانها، لا تستطيع التعاطي مع القيم والسلوكيات التقليدية التي تتميّز بها الأغلبية الشعبية، لذلك فهذه النخب تعيش جسدياً في مجتمعاتها بينها تعيش فكرياً وعاطفياً في دول الغرب وعواصمه، محتقرة كل ما يرمز إلى القيم التقليدية والأصلية التي تعيرها وتزينها بالمعايير التي تقدسها وهي معايير الحداثة والتنمية الغربية وقيمها، وإن لم تتجرأ هذه النخب في بعض الأحيان على الجهر بذلك. إنّ مجتمعات النخبة في العالم الثالث تستطيع أن تتفاهم فيها بينها من جهة وفيها بينها وبين المجتمعات الغربية من جهة أخرى أكثر مما تتمتع به من ثقافة وغط حياة ولغة مشتركة مع مجتمعاتها الأهلية.

وفي الوقت الذي أصبحت نتائج التحديث المأساوية ظاهرة دون خجل، يستمر رجال الدولة في القفز من ورشة إلى ورشة يضعون أحجار الأساس ويفتتحون معابد التكنولوجيا والحداثة التي لا تعطي أسرارها لأحد، لا أحد يسأل لماذا في نهاية القرن العشرين نشهد انغراس بذرة التخلف أكثر مما كانت عليه في القرن الماضي، ولماذا تصب نتائج الحداثة ومكتسباتها ومنافعها عند مجتمع ضيق فوقي، عند مجتمع النخبة المديني في حين يبقى نشر التقدم التكنولوجي والصناعي والتربوي في الريف وفي أوساط الطبقات الفقيرة والمحرومة والفلاحية هامشياً؟

يجب والحالة هذه القيام بعملية كشف مزدوجة: فمن ناحية يجب كشف

خداع مفهوم التقدم أو الحداثة أو التنمية ذي النمط الغربي مهما تموه في شعارات عالمية وإنسانية وكونية. إن التاريخ في كونيته يحمل التعدد والتنوع والتفاوت والاختلاف ولا يحمل الحتميات والقوالب النمطية والأوحدية. من ناحية أخرى يجب كشف خداع مفهوم التخلف كمجرد تأخر في إطار مسيرة ذات مراحل تسير باتجاه تعميم لمراحل التقدم الغربي.

إن الاغتراب الثقافي الذي يتجلى لدى الأقليات الاستراتيجية المسيطرة في بلدان العالم الثالث هو المسؤول عن ديمومة التخلف وترسيخه وعن نشر التبعية وفشل التنمية وعن نزيف الثروات وفشل الثورات وعن الاستغلال والنهب السائدين لصالح مراكز العالم المصنع.

إننا نلتقي مع تيار نقدي ناشىء في وضع الحديث عن إشكاليات التحديث والتقدم والتنمية، ضمن إطار مشاكل الاغتراب والتبعية الثقافيين التي تجياها مجتمعات النخبة في البلدان المستعمرة سابقاً.

وإذا كان الوعي بأن مشروع النهضة الشاملة هو الهدف الأسمى للمجتمع/ الأمة، فإن هذا الهدف يعني تحقيقاً للذات بالمعنى الحضاري أي تحقيق أسلوب حياة متكامل ومنسق مع المثل الأعلى الذي ترسمه المبادىء الحاكمة والقيم الأساسية لحضارة المجتمع/ الأمة. إن النهضة الحضارية تقوم على أساس «تحديد مشروع حضاري يهدف إلى الإجابة عن إشكاليات المدينة الفاضلة والإنسان الكامل من رؤية عربية تجمع بين الخصوصية الأصيلة وبين الحياة المعاصرة في اتجاه مستقبلي متقدم»، كما يقول أنور عبد الملك (١٠٨٠) فالتقدم يتم عندما تتحقق قيم المجتمع/ الأمة وثقافتها الخاصة وتوازناتها المادية والروحية. وإذا كان أهم شرط من شروط النهضة والتقدم هو الشرط الذي تحتاجه مرحلة «الانطلاق» في المشروع النهضوي من قوة دافقة ودافعة قادرة على أن تمتد إلى كافة جوانب الحياة المجتمعية، «فإن مصدر هذه الإرادة الحضارية

<sup>(</sup>١٨٥) أنور عبد الملك، وتنمية أم نهضة حضارية؟، ضمن: دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ط٢، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣، ص ٢٦.

لا بدأن يكون غير مادي، إنه الاعتقاد بالتفوق على الغير أو على الأقل بالرغبة القوية في إثبات الذات وبأنها ليست أقل قدراً من الأمم الأخرى، إنها الثقة بالقدرة على النهوض من جديد، وهذه الثقة والرغبة هي ما أطلق عليه الأفغاني ومحمد عبده لفظة «التعصب»، كما يقول جلال أحمد أمين (١٨٦٠).

لقد قدمت مفاهيم الحداثة والتنمية وبناء الدولة والأمة، في الحقبة الزمنية التالية للاستقلال، من الغرب ومن النخب الاجتهاعية المسيطرة التي تبنت طوعاً الأيديولوجيات الحديثة عن الدولة والمجتمع والثقافة والعلم، فارتكب العديد من الجرائم في الفكر والواقع باسم الحداثة والتنمية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتهاعية، بعفوية وجهل في كثير من الأحيان، وعن قصد وتصميم في كثير من الأحيان الأخرى. نتيجة لهذا نتج عن تجربة الحداثة والتنمية واقع مسخ لا تخفي قبحه كل مساحيق التجميل التي يسبغها رجال الدولة ومثقفوها، هؤلاء الذين يجعلون الإخفاقات «جزئية» لا تمس «المسلمات» التي أجمع عليها الفكر العربي الحديث. . .

إن الإجابات التي طرحت على تحديات عصر «السيل الغربي الجارف» وزمنه الحضاري منذ القرن الماضي من قبل مفكري ما سمي بعصر النهضة ومنذ تكون العالم العربي الحديث، لا بد أن يعاد فحصها. لا بد من البحث المبدع الخلاق عن نموذج للتغيير يختلف عن نموذج الغرب، ابتداءً من عصر نهضته، ثم ثورته الصناعية فثورته العلمية والتكنولوجيا، وكل ما صاحب هذه «الشورات» من تغيير في العلاقات والنظم والقيم المجتمعية. ذلك أن هذا النموذج والذي تبنته النخب الحديثة في طروحاتها ومشاريعها، هو نموذج غير صالح وغير مرغوب به لدينا، لأنه لا يتسق مع المبادىء الحاكمة والقيم الأساسية لحضارة المجتمع/ الأمة التي ننتمي إليها والتي لا تضع الإنسان في مركز الكون، ولا ترى الحياة الدنيا منفصلة عن الأخرة ولا ترى الحاجات الروحية، وتركز على ضبط النفس والاعتدال المادية منفصلة عن الحاجات الروحية، وتركز على ضبط النفس والاعتدال

<sup>(</sup>١٨٦) جلال أحمد أمين، المشرق العربي والغرب...، مصدر سابق، ص ١٦٠ ـ ١٦٢.

أمام ملذات الحياة على عكس النموذج الغربي الذي يقصر الحياة على الحياة الدنيا المادية العلمانية، ويرى تحقيق أقصى رفاهية مادية للإنسان باعتباره الهدف الأسمى للحياة على وجه الأرض، ويرتكز على بناء للقيم يضع الإنسان في مركز الكون. إن هذا النموذج أعلن منذ نشوئه موت الإنسان وعبثية ودنيوية وجوده كنتيجة طبيعية لإعلانه «موت الله» بما يعني ذلك من انحدار للقيم الإنسانية والأخلاق. وهو كذلك نموذج غير مرغوب فيه لأن اتباعه في مجتمعات العالم الثالث لم يؤد إلا إلى التبعية وفقدان الاستقلال السياسي والاقتصادي والحضاري. وخير مثال لهذا دول أميركا اللاتينية التي سبقتنا في محاكاة النموذج الغرب. إن تجارب التحديث في العالم الثالث كانت عمليات تقليد للغرب دون بناء القوة الإبداعية، وتضخيم نوع من النشاط الاقتصادي والثقافي دون تنمية القوى الإنتاجية والعلمية والتقنية تنمية استراتيجية بعيدة المدى.

والنموذج الغربي، أخيراً، هو نموذج غير صالح أو مرغوب لأنه غير قابل للتكرار، ذلك أن نجاحه في أوروبا كان مشروطاً بظروف تـاريخية ـ مجتمعية داخلية، ورهن ظروف خـارجية تمثلت في الاستعـار. إن هـذه الشروط التكوينية للنموذج الغربي لا يمكن أن تتكرر.

ليست مهمة العلوم الاجتهاعية والإنسانية إعطاء وصفات وبدائل تاريخية لأن هذا الأخير يدخل في ميدان الأيديولوجيا. إن مهمة هذه العلوم هي النقد والتحليل والفهم والوعي. إن الفكر العربي الاجتهاعي والإنساني لم يدرك بعد أنّ الحداثة يمكن أنْ تكون عنصر تفكيك وتخريب.

المسألة الأساسية هي: كيف يسيطر المجتمع الأهلي، المجتمع الأمة على الأدوات التحديثية كي لا تتحوّل إلى أدوات تدميرية بدل أن تكون أدوات إعادة بناء المجتمع / الأمة. إن الحداثة لم تكن بديلاً تقدمياً للتخلف بل كانت تدميراً لأسباب التقدم وإمكانياته لذلك فإن ما شهدنا ونشهد من تجارب تحديثية، فإنها \_ هذه التجارب \_ لن تحمل معها نشوء مدينة فاضلة ولا نهضة حضارية.

ليس المطلوب إلغاء الحداثة لكن المطلوب السيطرة عليها. المطلوب هو وعي أن الحداثة من موقع الغلبة السياسية الشاملة والحضارية لا يمكن أن تنشر وتعمم إلا الفتنة والتفسيخ والتفكيك. لقد فات أوان الاختيار الموضوعي بين الأصالة والمعاصرة، أو بين الموروث/ التراث وبين الوافد/ تحديات العصر، ذلك أننا لم نعد نقف على أرض محايدة نختار على أساسها ما هو صالح ونافع ومرغوب للمجتمع الأمة من هنا وهناك. إن الدولة ومجتمعها النخبوي القائدين لعملية التغيير يقفان على أرضية الوافد العصري أو الحداثة وليسا أبداً مفصولين عنها. لقد غمرتنا وطمرتنا وصرعتنا الحداثة بدينها وطقوسها وقساوتها.

نحن بحاجة إلى أن نطرح الأسئلة الجزئية ونعيد طرحها لفهم أوضاعنا ووعي حالنا. لسنا بحاجة إلى أن نحدد مفاهيم ومسلمات وشعارات بل علينا أن نزيل القدسية عن كل المفاهيم والشعارات. إننا بحاجة إلى إعادة النظر بكل «المسلمات» الفكرية التي قبلنا بها خلال عشرات سنين الانبهار والغفلة. لا بد لحروب القبائل الفكرية والايديولوجية أن تتوقف، ولجدالات «الأصالة والمعاصرة أو الحداثة» ومهاتراتها أن تنتهى.

نحن نعتقد أن الخروج من عصر التبعية الفكرية هو المدخل الطبيعي والصحيح للتخلص من التخلف والتبعية السياسية، الاقتصادية والحضارية. إنّ مضمون النهضة الحضارية التي نطمح أن يسير نحوها المجتمع ـ الأمة في تواصله مع منطق الاستمرارية التاريخية، أي مع نسقه التاريخي ـ الحضاري ومع مبادئها الحاكمة لسيرها هو تحرير الإنسان من العبودية لكافة الأصنام السياسية أو الاجتهاعية أو الاقتصادية أو الفكرية. دون التحرير، دون الحرية دون القضاء على التبعية لا يمكن للتقدم والحداثة أن يكونا صالحين ونافعين وناجعين. بعد التحرير، وبعد الحرية ـ حرية الاختيار والوعي والحركة ـ يمكن الانفتاح وتوظيف عناصر حضارية أجنبية في الفضاء العربي ـ الإسلامي وفي أساليبه التنظيمية وفي بنائه القيمي. وليس المقصود هو رفض الاستعانة

بالعناصر والمكونات الغربية، بل المقصود هو استيعابها وفقاً لشروط وأسس البناء النسقي الاجتهاعي ـ الحضاري للمجتمع/الأمة لتقويته ودعمه، أما ما هو غير مقبول فهو أن تتحول هذه العناصر الغربية والبنى والقوى التي تتبناها إلى جذر أو أجسام غريبة قائمة بذاتها مسيطرة وسائدة سياسياً وثقافياً وقادرة على إعادة إنتاج مجتمعها وحضارتها الأم في بيئتنا الحضارية، وهذا ما حصل تماماً مع الحداثة.

إنها أزمة مفتوحة، أزمة المجتمع/ الأمة الملتهم من الحداثة دولة ومجتمعاً وثقافة. إن الحل يتطلب تغييراً جذرياً ونقداً لاذعاً للمفاهيم والقيم والسلوكيات والسياسات، إنه يتطلب تصالحاً مع المجتمع الأهلي المغلوب.

إن الفكر العربي النقدي الجديد مدعو للمشاركة بالوعي بشروط هذه المصالحة والمبادرة إلى الاعتراف بأولويتها والعمل على إجرائها، وما هذه الأطروحة إلا محاولة مساهمة أولية على طريق تعبيد الطريق أمام المصالحة على أسس سليمة واضحة وصريحة. إنها دعوة للانفتاح وللحوار بعقل بارد حول الحداثة والنهضة والتقدم أصولاً ونشأة ومسيرة ونتائجاً وإنجازات.



# المراجع

#### کتب:

- ابراهيم، سعدالدين وآخرون. المجتمع والدولة في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨.
- أمين، جلال أحمد. المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية. ط٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨١.
- أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الـوحدة العـربية، ١٩٨٤.
- أومليل، علي. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية. بيروت: دار التنويس، ١٩٨٥.
- بركات، حليم. المجتمع العربي المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤.
- البشري، طارق. «الخلف بين النخبة والجهاهير إزاء العلاقة بين القومية العربية والإسلام.» في: القومية العربية والإسلام. ط ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢.
- ترنر، بريان. ماركس ونهاية الاستشراق. ترجمة يزيد صايغ. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨١.

- الجابري، محمد عابد. الخطاب العربي المعاصر. ط ٢. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٥.
- جدعان، فهمي. أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ط٢. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١.
- حجازي، مصطفى. سيكولوجية الإنسان المقهور. بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٧٨.
- حسين، عادل. «المحددات التاريخية والاجتاعية للديمقراطية.» في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤.
  - حنفي، حسن. تربية الجنس البشري. بيروت: دار التنوير، ١٩٨١.
- حوراني، ألبرت. الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨ ـ ١٩٣٩. بيروت: دار النهار، (د.ت.).
- زريق، قسطنطين. «النهج العصري: محتواه وهويته \_ إيجابياته وسلبياته.» في: المتراث وتحديبات العصر في البوطن العربي: الأصالة والمعاصرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥.
  - زين، نور الدين زين. نشوء القومية العربية. بيروت: دار النهار، ١٩٧٢.
- السيد، رضوان. الإنسلام المعاصر. بيروت: دار العلوم العربية، 1907.
  - شراب، هشام. البنية البطركية. بسيروت: دار الطليعة، ١٩٨٧.
    - المثقفون العرب والغرب. ط ٢. بيروت: دار النهار، ١٩٧٨.
- شراره، وضاح. حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين. بروت: دار الحداثة، ١٩٨٠.

- للسألة التاريخية في الفكر العربي المعاصر. بيروت: معهد الإنماء العربي،
   ١٩٧٧.
- شفيق، منير. تعقيب في: القومية العربية والإسلام. ط ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢.
- عبدالله، عبدالخالق. التبعية والتبعية السياسية. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٨٦.
- عبدالملك، أنور. «تنمية أم نهضة حضارية؟» في: دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. ط ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٣.
- العروي، عبدالله. مفهوم الحرية. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 19۸۱.
  - ... مفهوم الدولة. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ١٩٨١.
  - عهاره، محمد. التراث في ضوء العقل. بيروت: دار الوحدة، ١٩٨٤.
- غليون، برهان. تعقيب في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤.
  - ـ. اغتيال العقل. بروت: دار التنوير، ١٩٨٥.
- . تعقيب في: التراث وتحديات العصر: الأصالة والمعاصرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥.
  - ـ . مجتمع النخبة. بيروت: معهد الإنماء العربي، ١٩٨٦.
  - لمسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٩.
  - القش، سهيل. في البدء كانت المهانعة. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٠.
- قلادة، وليم سليمان. «التغيير المؤسسي في الوطن العربي. في: التراث

- وتحديات العصر: الأصالة والمعاصرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥.
- كوثراني، وجيه. سوريا من الولاية العثمانية إلى الدولة المنتدبة. أطروحة دكتوراه من جامعة القديس يوسف، ١٩٨٥.
  - . . مختارات سياسية من «المنار». بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠.
  - ماركس وأنجلز. البيان الشيوعي. ط ٣. دمشق: دار دمشق، ١٩٦٩.
- المحافظة، على. الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ١٧٩٨ ـ المحافظة، على . ١٩٧٥. الأهلية للتوزيع والنشر، ١٩٧٥.
- المولى، سعود. تغرب النخب: قراءة أولية في مسألة التغريب. بحث مقدم إلى ندوة للمعهد الإسلامي في لندن، ١٩٨٤.
- يسين، السيد. مقدمة التراث وتحديات العصر: الأصالة والمعاصرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٥.

### دوريات:

- ابراهيم، سعدالدين وآخرون. «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» المستقبل العربي: السنة ٦، العدد ٦٢، نيسان ١٩٨٤.
- أبي سمرا، مروان. «مراجعة كتاب بيار كلاستر: أبحاث في الانتروبولوجيا السياسية». الفكر العربي: السنة ٥، العددان ٣٥ ـ ٣٦، أيلول ـ كانون الأول ١٩٨٣.
- أجهر، عبد الحكيم. «المثقف العربي وسلطة الثقافة الأوروبية». الوحدة (الرباط): السنة ٢، العدد ١٤، تشرين الثاني ١٩٨٥.
- أفاية، نور الدين. «المجتمع العربي بين الزمن المهاجر وتحدي الحداثة: قراءة لأعمال علي أومليل.» الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.

- البشري، طارق. «نحن بين الموروث والوافـد.» المستقبل العـربي: السنة ٥، البشري، كانون الأول ١٩٨٣.
- بلقزيز، عبد الإله. «في نشوء واخفاق دعوة العلمانية.» الموحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٢٦ ـ ٢٧، تشرين الثاني/ كانون الأول ١٩٨٦.
- الجابري، محمد عابد. «إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر: صراع طبقي أم مشكل ثقافي.» المستقبل العربي: السنة ٧، المعدد ٦٩، تشرين الثاني ١٩٨٤.
  - الجاهل، نظير. «مأزق الدولة العربية الحديثة.» السفير: ٢٦/٩/٩/٢٦.
- الجاهل، نظير ورفعت الضيقة. «الجماعة والشرعية في الإسلام.» السفير: 1979/11/18
- جعيط، هشام. «أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العالم العربي الإسلامي.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٣٧، كانون الأول ١٩٨٥.
- جواد، قيس خزعل. «ملاحظات حول مسيرة الديمقراطية.» الوحدة (الرباط): السنة ٢، العدد ١٨، آذار ١٩٨٦.
- حاتم، صفوت. «الليبرالية العربية.» الوحدة (الرباط): السنة ١، العدد ٣، كانون الأول ١٩٨٤.
- حنفي، حسن. «موقفنا الحضاري.» المستقبل العربي: السنة ٨، العدد ٧٦، حنيران ١٩٨٥.
- خلاًل، مصطفى. «ثنائية التفكير في فكر خير الدين التونسي.» الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.
- الدجاني، أحمد صدقي. «الفكر الغربي والتغيير في المجتمع العربي.» المستقبل العربي: السنة ٧، العدد ٦٩، تشرين الثاني ١٩٨٤.

- ربيعو، تركي علي. «قراءة في النسق السياسي والفكري لـرواد عصر النهضة.» الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان ـ أيار ١٩٨٧.
  - زيادة، معن. «الطريق إلى الحداثة.» الأزمنة: العدد ٤، حزيران ١٩٨٧.
- دالمعالم الأولى للمشروع النهضوي العربي في القرن التاسع عشر.»
   الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١-٣٢، نيسان/أيار ١٩٨٧.
- الشامي، علي. «أيديولوجية المغلوبين.» الفكر العربي: السنة ٧، العـدد ٤، كانون الأول ١٩٨٦.
- -. «دراسة العصبية الحضارية في الشرق.» الموحدة (بـيروت): السنة ١، العددان ٢-٥، آذار وأيار، أيلول ١٩٨٠.
- صاغية، حازم. «سؤال حول فكر النهضة العربية.» الوحدة (بيروت): السنة ، العدد ١، آذار ١٩٨٠.
- صديقي، كليم. «التوحيد والتفسيخ..» العرفان: مجلد ٧٢، العدد٧، أيلول ١٩٨٤.
- صفدي، مطاع. «تنوير المنير.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٣٧، كانون الأول ١٩٨٥.
- رولة السلطة»، دولة الجهاعة.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٢٤،
   شياط ١٩٣.
  - الضيقة، حسن. «الإيديولوجية الماركسية.» الغدير: العدد ٦، أيار ١٩٨١.
- -. «الطهطاوي وعقيدة التحديث.» الفكر العربي: السنة ٧، العدد ٤٥، آذار ١٩٨٧.
- . «في الفكر السياسي الماركسي.» العرفان: المجلد ٧٢، العدد ٢، شباط ١٩٨٤.

- . «موقف توينبي من الإسلام والغرب.» الموحدة (بيروت): السنة ١،
   العدد ٣، أيار ١٩٨٠.
- طرابيشي، جورج. «عصر النهضة والجرح النرجسي: نسوية قاسم أمين بين المنافحة والنقد.» الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.
- -. «مفهوم التقدم» الموحدة (الرباط): السنة ١، العدد ٢، تشرين الشاني ١٩٨٤.
- عبد اللطيف، كمال. «التمدن والتقدم: عوائق الحداثة السياسية في خطاب الطهطاوي.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٣٧، كانون الثاني ١٩٨٦.
- عبد الله، عبد الخالق. «في قضايا التخلف والتبعية.» المستقبل العربي: السنة ٩، العدد ٩٤، كانون الأول ١٩٨٦.
- غليون، برهان. ندوة الوحدة حول: «التقدم والتخلف.» الوحدة (الـرباط): السنة ٢، العدد ٢٢ ـ ٢٣، تموز ١٩٨٦.
- \_ . «تحرير التاريخ . » الفكر العربي المعاصر : العدد ٣٧، كانون الثاني ١٩٨٦ .
- -. ندوة حول: «تصورات جديدة في النهضة العربية.» الموحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١-٣١، نيسان/ أيار ١٩٨٧.
- . «الدولة والنظام العالمي للتقسيم الدولي.» المستقبل العربي: السنة ١٠،
   العدد ١٠٦، كانون الأول ١٩٨٧.
- -. «محمد عبده ومصير الفلسفة الإصلاحية.» الوحدة (الرباط): السنة ٢، العدد ١٣، تشرين الأول ١٩٨٥.
- فرجاني، نادر. «غياب التنمية في الوطن العربي.» المستقبل العربي: السنة ٦، العدد ٦٠، شباط ١٩٨٤.
- قاسم، جميل. «قراءة في المقالة الطهطاوية: المحايثة المشروطة.» الوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.

- قرقوط، ذوقان. «جوانب غير معروفة في تجربة محمد علي باشا.» الوحمة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.
- القش، سهيل. «المثقف والسلطة في المجتمع العربي.» السفير: ١٩٨٧/٨/٢٩.
- كوثراني، وجيه. «الإسلام والمركزية الغربية.» الفكر العربي: السنة ٣، العدد ٢١، تموز ١٩٨١.
  - -. «العثمانية من السلطنة إلى الدولة القومية.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٣، تموز ١٩٨٠.
- كيلة، سلامة. «دراسة في اتجاهات حركة التنويـر في عصر النهضة.» الـوحدة (الرباط): السنة ٣، العددان ٣١ ـ ٣٢، نيسان/ أيار ١٩٨٧.
- لبيب، الطاهر. «العالم والمثقف والأنتلجنس.» المستقبل العربي: السنة ١٠، البيب، الطاهر. «العالم والمثقف والأنتلجنس.» المستقبل العربي: السنة ١٠،
- ناصر الدين، سويدان. «الأصول الواقعية للكيانات القطرية.» الوحدة (الرباط): السنة ١، العدد ٧، نيسان ١٩٨٥.
- نصار، ناصيف. «في سبيل تحليل نقدي لفلسفة الأنوار.» الفكر العربي المعاصر: العدد ٣٧، كانون الأول ١٩٨٥.
- نصراوي، عيسى. «سلامة موسى والمدينة الأوروبية.» الموحدة (بـيروت): السنة ١، العدد ٥، أيلول ١٩٨٠.
- وقيدي، محمد. «عقىلانية العالم المعاصر: صراع القوة والعقىل.» الوحمة (الرباط): السنة ٣، العددان ٢٦ ـ ٢٧، تشرين الشاني/ كانون الأول، ١٩٨٦.
- وهبة، نخلة. «اتجاهات المفكرين العـرب حول هـزيمـة ١٩٦٧.» المستقـبـل العربي: السنة ٩، العدد ٨٨، حزيران ١٩٨٦.

## المحتويات

| ٧                | تصدير                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳ .             | غهيدعهيد                                                                                                                                        |
| ١٩               | مـلخص                                                                                                                                           |
| 17               | المقدمة                                                                                                                                         |
| ۲۷<br>۳۳         | الفصل الأول<br>أولاً: في الخطاب الفكري العربي المعاصر<br>ثانياً: في نمط قراءتنا له                                                              |
| ٣٦ .             | ثالثاً: كيف تقرأ المفاهيم في الفكر العربي المعاصر؟                                                                                              |
| ٤٧<br>٤٩ .<br>٥٩ | الفصل الثاني<br>أولاً: إشكالية النهضة<br>ثانياً: البعد المعرفي ـــ الثقافي<br>ثالثاً: الأبعاد والمستويات السياسية المجتمعية للقراءات حول النهضة |
| 79               | الفصل الثالث: في التجربة التاريخية                                                                                                              |
| 79               | أولاً: المجتمع والدولة لحظة الاصطدام والوعي بالغرب                                                                                              |
| ۸۷               | ثانياً: مقاومة المغلوبين                                                                                                                        |
| ۱۷               | الفصل الرابع: تجربة التقدم الراهنة: فتنة الحداثة                                                                                                |
| ٥٥.              | الخاتمة: الحرية، المصالحة والحداثة                                                                                                              |
| 70               | المراجع                                                                                                                                         |



# فادي إسماعيل

- ولد فادي إسماعيل في بيروت ـ لبنان سنة ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.
- تحصَّل على الإجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من كلية بيروت الجامعية سنة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- تحصَّل على "الماجستير" من دائرة دراسات الشرق الأوسط/ الجامعة الأمريكية ببيروت سنة ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- بعد تخرجه دَرَّسَ في كل من كلية بيروت الجامعية وفي الجامعة الأمريكية ببيروت.
- يحضر حاليًا لنيل درجة الدكتوراه في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة درهام ببريطانيا.
- يعتبر هذا الكتاب أول أعماله المنشورة وهو تطوير لرسالته التي قدمها لنيل درجة 'الماجستبر''.

# المعهد العالمي للفكر الإسلامي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (١٤٠١هـ ــ ١٩٨١م) لتعمل على:

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة، في تأصيل قضايا الإسلام الكلية وتوضيحها، وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية العامة.
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي.
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر، لتمكين الأمة من استثناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيَّة وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته.

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها:

- \_ عقد المؤتمرات والندوات العلميَّة والفكريَّة المتخصَّصة.
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي ونشر الإنتاج العلمي المتميز.
  - توجيه الدراسات العلميَّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة.

وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة، كما ان له اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربيّة وغيرها في مختلف انحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought 555 Grove Street (P.O. Box 669) Herndon, VA 22070-4705 U.S.A Tel: (703) 471-1133

> Fax: (703) 471-3922 Telex: 901153 IIIT WASH

> > 1993/1/449